الشياطين الس ١٣ المغامرة رقع ١٦ مسارس ١٩٨١

## القين لله

سائسف؛ محمود سالم رسوم:





# محاضرة

كان المقر السرى للشياطين الـ ١٣ مضاء كله من الداخل 
••• وقد أخذت السيارات السريعة التى تشبه القدائف 
تصل تباعا •• تحمل الشياطين فى أول زيارة لهم للمقر بعد 
منة كاملة من خروجهم منه •• حققوا فيها انتصارات مذهلة 
على أعتى العصابات •• وأخطر المجرمين •• وحصلوا على 
أدق الأسرار التى تهم البلاد العربية •• وكانوا فى كل 
ما فعلوا موضع إعجاب قائدهم الخفى رقم (صفر) هذا 
الرجل المحاط بالسرية والغموض والذى لا يعرف حقيقته 
آحد •

وأخذت الأضواء الحمراء تظهر وتختفي في قلب الجبل

حيث المقر السرى فى مكان مجهول من أحد الصحراوات العربية قرب الشاطىء •• ثم تنطفىء الأنوار سريعا وتضاء الأنوار الزرقاء والخضراء •

ورغم أن شخصيات الشياطين الد ١٣ كانت معسروفة تماما للعاملين في الكهف السرى (ك ٠ س) إلا أنهم كانوا لمزيد من الحرص والسرية يطلقون الأشعة تحت الحمراء في الظلام ٠ وخلفها آلات تصوير ذات مدى بعيد ٠٠ كانت تبدى الوجوه الشابة القادمة على شاشة تليفزيون داخلية ٠٠ فإذا ما تأكد المراقبون من شخصية القادم ٠٠ تركوا الأبواب التي تعمل الكترونيا تفتح للسيارات التي كانت تدخل سرعة هائلة ، ثم تقف بضغط الهواء الداخلي ٠٠ كأن أصابع ضخمة تمسكها في مكانها ٠

وكان الشياطين يدخلون إلى قاعة الاجتماعات فيتبادلون التحية بحرارة خاصة وأنهم فى المغامرة الأخيرة اشترك أربعة فقط منهم « أحمد » و « وشيد » و « خالد » و وكان هذا الاجتماع مخصص لتقييم العمل الذى قام به الشمايان فى مغامراتهم السابقة ٠٠٠ ثم يتلقون آخسر

المعلومات التى حصل عليها رقم (صفر) من مختلف أقسام المخابرات العربية •• وغيرها من الأجهزة السرية التى يتعامل معها رقم (صفر) ويحصل بها على المعلومات الضرورية التى يهم السياطين الـ ١٣ معرفتها •• وبوصول «فهد» ـ وكان آخر من وصل ـ أغلقت الأبواب الصخرية •• وعاد الجبل إلى هدوئه وسكونه •• كأنما ليس تحته حياة كاملة تجرى •• وتتجمع فى جوفه أخطر مجموعة من المغامرين شهدتها المنطقة العربية «

وكان كل من الشياطين قد أعد ملفا عن الأحداث التى مرت به ١٠٠ والتى اشترك فيها ١٠٠ وقد أوضح ملاحظاته على أسلوب العمل ١٠٠ والأخطاء البسيطة التى وقع فيها ١٠٠ وأخذ كل منهم ينظر إلى الساعة الكبيرة في صدر صالةالاجتماعات والتى كانت تشير إلى السادسة إلا بعض ثوان ١٠٠ وهم جميعا على استعداد للاستماع إلى صوت رقم (صفر) الذى لم يسمعوه منذ مدة ١٠

وتعانق عقربا الساعات والثوانى • • وسسمع الشسياطين الد ١٣٠ صوت رقم ( صفر ) السين يحييهم ثم يقسول :

(أشكركم كثيرا على الجهد الممتاز الذى بدلتموه خلال العام الماضى ٥٠ وأتمنى أن تواصلوا عملكم بهذه الكفاءة وبعد أن أوقعتم بعدد من أخطر وأعتى المجرمين ٥٠ وأقمتم العدل ٥٠ ورفعتم الظلم ٥٠ وكنتم عند حسن ظنى تماما وصمت رقم (صغر) لحظات ثم قال: (كان المفروض أن نستعرض معا عمل العام الماضى ٥٠ ولكنى فضلت ألا نضيع وقتا كثيرا ٥٠ سوف تتركون ملفات الملاحظات على مائدة الاجتماع وسوف آخذها لدرس ملاحظاتكم ٥٠ وأن كان هناك شيء يستحق المناقشة فيها فسوف نناقشها معا كان هناك شيء يستحق المناقشة فيها فسوف نناقشها معا أحس « أحمد » بالارتياح ٥٠ فقد كان يكره الحديث الطويل والمناقشات ٥٠ ونظر إلى « إلهام » وابتسم ٥٠٠ الطويل والمناقشات الطويلة ٥٠ فقد كانت مثله تماما ٥٠ تكره الأحاديث والمناقشات الطويلة ٠

ومضى رقم (صفر) يقول: (ولهذا فسوف أحدثكم اليوم فى موضوعين هامين • أرجو أن تتمكن من الاحاطة بهما • ولأن هذا من صميم عملكم • فقد جاءنى تقسرير عن الفواصة السرية الألمانية التى غرقت فى المحيط الهادى

ولم تستطع الجمهورية الألمانية العثور على مكانها •• لقد عثرت دولة أخرى على مكان العواصة •• ليس هذا فقط ولكن تم انتشالها أيضا ) •

وبدا الاهتمام على وجوه الشياطين وقال رقم (صفر) لقد حصلت أجهزتنا على الخطة رقم ٣ التى تم بها انتشال الغواصة ٥٠ وهي ذات جانبين ٥٠ الجانب الأول خطة تمويه واسعة النطاق ٥٠ قامت بها أجهزة الدولة التى انتشلت الغواصة حتى لا يعلم أحد أنهم عثروا عليها ٥٠٠ والجانب الثانى التكنولوجيا المتقدمة جدا التى أتمت هذا العمل الخطير وإن كان قد وقع خطأ) ٠

وسكت رقم (صفر) ثم مضى يقول: (الخطأ أنه أثناء رفع الغواصة ١٠ انشطرت إلى نصفين ١٠ بسبب ضغط المياه ، والتآكل الذى أصاب هيكلها ١٠ وسوف نشاهد الآن رسما توضيحيا لأسلوب انتشال الغواصة ١٠٠)

أطفئت الأنوار • والتفت الشياطين إلى شاشة كبيرة ظهر عليها رسم متقن لسفينة ضخمة لم يسبق للشمياطين رؤية مثلها • وبدأ صوت رقم (صفر) يقول: (هذه السفينة



قال صوت روشم صفر \* 1 هذا الصندل الذي يشبه مسلعب كرة القدر جوافه من الصلب وتبتت فيه مخالب فولاذية مهمتها رفع الغواصسة . ٨

صنعت خصيصا لعملية الانتشال ، حمولتها ٣٦ ألف طن ٥٠ وارتفاعها ٢٩ مترا ٥٠ وعرضها ٤٠ مترا ٥٠ إنها تمسل رصيفا عائما) ٥٠ وتغيرت الصورة وشاهد الشياطين صورة صندل عائم ٥٠ مساحته مسطحة مثل مساحة ملعب كرةالقدم وقال الصوت: ( وهذا الصندل الذي يشبه ملعب كرة القدم صنعت جوانه من الصلب وثبتت فيه مخسالب فولاذية ضخمة مهمتها رفع الغواصة ، أما الآلات التي تحرك هذه المخالب فموجودة في السسفينة الأولى التي سميت ( جونومار ) ٠

ومضى الصوت يقول: وحتى لا تكشف الأقسار الصناعية الألمانية العميلة ، فقد تم إنشاء مظلة بيضاوية الشكل تغطى منطقة العمل ٥٠٠ وعندما رفعت المضالب الغواصة ، وضعتها على ظهر الصندل العائم الذي أبحر ما ٥٠٠

تعتبر هذه العملية أكبر عملية انتشال تمت حتى الآن ومنه اتضح أن الفواصة مزودة بثلاثة صدواريخ نووية ، وعدد من الطروبيدات من ذوات الرؤوس الذرية • و إلى جانب مجموعة من الشفرات المستخدمة في الاتصالات المرية .

وقبل أن يتم رقم (صفر) جملته .. دوى صوت عمين فى جنبات الكهف .. وعرف الشياطين جميعا أنه صوت إندار هام .. ومعناه أن معلومات على جانب كبير مسن الخطورة قد وصلت إلى المقر السرى ... وأنه يجب بحثها فورا ...

وانقطع صوت رقم (صفر) •• واختفت أنوار صالة الاجتماعات •• وبدأت رؤوس الشياطين تقترب من بعضها البعض وقد انتقلت الأسئلة من فم إلى فم •• ماهى المعلومات التى وصلت الآن ؟! ومدى أهميتها ؟! وهل لهم دور فها ؟!

ومضت لحظات من الانتظار ، ثم عاد صوت رقم (صغر) يصل إليهم من مختلف أنحاء القاعة كالمعتاد ٥٠ قال الصوت العميق : (لقد وصلت الآن رسالة على أكبر جانب من الأهمية ، إن قنبلة ذرية تصنع الآن ٥٠ أو تم صنعها فعلا في إحدى دول الشرق الأوسط ٥٠ وهي قنبلة صنعية

نسبيا ٥٠ ولا تحتاج فى إطلاقها إلى طائرة أو صاروخ) ٠ وسكت رقم (صفر) ٠ وقفزت علامات الاستفهام من رؤوس الشياطين الـ ١٣ ٥٠ قنبلة ذرية ٥٠ شىء مذهل ٠٠ أين ؟! وكيف ؟! ومن ؟!

وأجاب رقم (صفر) على الأسئلة دون أن يسمعها: (أتتم تذكرون أنه منذ عام تقريبا نشرت الصحف أن محطة تليفزيون كولومبيا في الولايات المتحدة قدمت طالبا في برنامج تليفزيوني ٥٠ وهذا الطالب يدرس الرياضة والعلوم في إحدى الجامعات وقد استطاع الطالب أن يشرح بطريقة عملية أن أي إنسان على قدر من المعرفة بالعلوم يمكنه صنع قنبلة ذرية) ٠

وسكت رقم (صفر) لحظات ثم مضى يقول: (وقد أوضح الطالب المعادلات الرياضية والوزن الذرى لمختلف المواد المطلوبة لاتتاج القنبلة ٥٠ وقال إنها لا تكلف أكثر من ١٠٠ ألف دولار) ٠

تذكر الشياطين أنهم قرأوا هذا الخبر فعلا • وسمعوا رقم (صفر) يكمل حديثه قائلا: (وقد أكد كبار علماء

100° 11.5

الذرة فى الولايات المتحدة الأمريكية أن المعادلات والمعلومات التى قدمها الطالب الأمريكى صحيحة فعلا ١٠ وأنه بناء على هذه المعلومات يمكن صنع قنبلة ذرية صغيرة تكفى لتدمير مدينة متوسطة الحجم ١٠ وقتل ربع مليون شخص) وصحت رقم (صفر) وساد صحصت عميق قاعمة الاجتماعات الواسعة ثم آكمل رقم (صفر) حديثه: (وقد حرصت محطة التليفزيون على إخفاء اسم ومكان الطالب ١٠ ولكن ١٠)

وساد الصمت ثوان قليلة ثم قال الصوت العمية :
( ولكن الطالب اختفى منذ شهر تقريبا وقد أخفت أجهزة الأمن في الولايات المتحدة خبر اختفائه ، حتى لا تحدث ذعر في البلاد ٥٠ لأن هناك احتمالا بأن تكون إحدى العصابات القوية مثل عصابة المافيا قد اختطفته ، وأجبرته على صنع القنبلة ٥٠ وربما تكون إحدى الجمعيات الثورية قد فعلت هذا ٥٠ ولكن حدث ماهو أخطر ٥٠ إن الطالب الأمريكي المختفى قد اتجه إلى منطقة الشرق الأوسط ) ونحن نعرف أن هناك صراعات ضخمة تدور في المنطقة

•• ومن الممكن أن يلجأ أحد أطراف النزاع إلى استخدام الطالب في صنع القنبلة لتهديد الطرف الآخر •• ومن الممكن أيضا أن تكون إحدى العصابات الدولية هي التي خطفته وأحضرته إلى المنطقة لصنع القنبلة •• حتى تتمكن من تهديد من تشاء وتبتز مبلغا ضخما من المال) •

وبدا واضحا أن الاجتماع الذي حضر من أجله الشياطين اله ١٣ لن يتم وهذا ماقاله رقم (صفر) : ( إنني آسف أن أنهى هذا الاجتماع بأسرع مايمكن وأطلب منكم السفر فورا إلى مختلف البلاد التي جئتم منها ٥٠ المطلوب أن تتشمموا أخبار هذا الموضوع بكل الطرق ٥٠ إننا أمام حدث خطير لم يسبق له مثيل ٥٠ وإنني أعتبره بالنسبة لكم تحديا ضخما ٥٠ فهل تقبلون التحدي ٢ »

ولم يكن رقم (صفر) ينتظر إجابة ٥٠ فقد كان يعلم أنهم



11



#### السكادبيلاك الخسنسراءا

تفرق الشياطين الـ ١٣ كل إلى بلده •• وكل مهم يدرك صعوبة بل استحالة المهمة التى تحدث عنها رقم (صسفر) فكيف يعثرون على هذا الطالب الذى لم يروه أبدا ؟! صحيح أن رقم (صغر) وزع عليهم نشرة صغيرة بأوصافه كما ظهر على شاشة التليغزيون •• ولكنها أوصاف عامة • شاب فى العشرين من عمره طويل القامة •• نحيل •• يضع على عينيه نظارات طبية •• شعره أشقر يتهدل على جبينه • ولكن هذه الأوصاف كلها يمكن أن تتغير بقليل من ولكن هذه الأوصاف كلها يمكن أن تتغير بقليل من التنكر •• والاسم غير معروف فيدخل أى بلد بجواز سغر مزيف •• ان البحث عن صدفة صغيرة في قاع المحيط ••

ريما كان أسهل ٠

دارت هذه الخواطر وغيرها بأذهان الشياطين جميعا ه ومنهم بالطبع « إلهام » ، التى اتجهت هى « وباسم » إلى بيروت ٥٠ وكانت هى تشرف على قسم الأجهزة الالكترونية وهو يشرف على قسم بيع وإصلاح السيارات ٠

وظلت « إلهام » بعد عودتها بخمسة آيام فى القسم تفكر ثم قررت أن تكتب رسالة إلى « أحمد » • • فلم يكن هناك مايشغلها • • سوى انتظار آية معلومات جديدة من رقم ( صغر ) والمرور يوميا على أماكن وجود السواح لعلهنا ترى أى وجه يشبه هذا الطالب الذى تحمل أوصافه فى ذهنها كما هى فى النشرة التى وزعها عليهم رقم ( صفر ) • وكانت تعرف أن ما تفعله أشبه بالعبث • • • ولكنها كانت تقوم بواجبها •

وضعت ﴿ إلهام ﴾ ورقة بيضاء أمامها وأمسكت بالقــلم وفكرت قليلا ثم بدأت تكتب : عزيزى ﴿ أحمد ﴾ ••

رغم أن بيروت مدينة ممتعة •• ورغم أنها بلدى •• ورغم أن فى الامكان دائما وجود شىء من التسلية والترفيه فى هذه المدينة ٥٠ رغم ذلك كله أشعر بالملل أولا لأن المهسة التى تعرفها والتى نعمل من أجلها كلنا مهمة مستحيلة بل خيالية ٠

ثانيا ٥٠ لأن المهمة خيالية ولن تؤدى إلى شيء إلا إذا تحرك الذين خطفوا الطالب الدرى هذا ٥٠ وطلبوا شيئا ما ٥٠ أو هددوا وطبعا سوف يفعلون هذا بمنتهى الحدر ٥٠ وإذا كانت أجهزة الأمن في مختلف الدول العربية لاتستطيع التصدى إليهم ٥٠ فكيف نصل ؟! وكل منا واحد فقط في بلده ٥٠ أين ستبحث أنت ؟ في القاهرة ٥٠ في الاسكندرية وعلى هذا فاني أقوم بالواجب طبعا ٠ لقد بعت اليوم أكبر صفقة من الأجهزة الالكترونية منذ فتحنا هذا الفرع والحقيقة انني فكرت أن نعتزل المفامرات والمشاكل والمتاعب ونعمل بالتجارة ٥٠ فهذه الصفقة التي بلغت قيمتها عشرة ونعمل بالتجارة ٥٠ فهذه الصفقة التي بلغت قيمتها عشرة جميعا رجل واحد أجنبي ٥٠ قليل الكلام ٥٠ فقد وضع أمامي كشفا بالأجهزة التي يريدها ٥٠ وللأسف أن بعضها



وضعت إلهام باروكة على رأسها ونظارة على عينيها مشم انطلقت خلف الرجل.

ΊV

ليس موجودا عندنا وقد طلبت منه مهلة ثلاثة أيام لأحضر له بقية طلباته فوافق •• وقال أنه سيعود •

كيف حالك يا « أحمد » • هل هناك أخبار ؟!

ولم يمض سوى يومين فقد تلقت « إلهام » رسالة من « أحمد » فى سطرين : ( ماهى نوع الأجهزة التى اشتراها الرجل ؟ إذا عاد فراقبيه ) •

حارت « إلهام » في سبب هذا السؤال ، ثم قنزت في رأسها فكرة لعلها نفس الفكرة التي خطرت « لأحمد ، وأرسلت الرد في نفس اليوم: ( الأجهزة متعددة الأنواع ، منها جهاز لقياس الاشعاع وجهاز لضبط الذبذبات ، وجهاز ثالث لحساب حجم الانفجارات في المناجم وأجهزة أخرى أقل قيمة وأهمية ، ولكن لماذا تسأل ؟!)

أرسلت ﴿ إلهام ﴾ رسالتها مع ﴿ سرور ﴾ في نفس اليوم • وفي صباح اليوم التالي ظهر الرجل • • وكانت ﴿ إلهام ﴾ قد وضعت خطة المراقبة كما طلب ﴿ أحمد ﴾ • • فقد قدمت للرجل جهازا واحدا مما طلبه ، وقالت له أن الجهاز الثاني سيكون موجودا بعد الظهر • • ولم يتحدث كثيرا • • فقد

دفع ثمن الجهاز وانصرف •

وأسرعت ﴿ إلهام ﴾ تضع باروكة على رأسها ، ونظارة على عينيها ، ثم انطلقت خلف الرجل ، ووجدت في انتظاره سيارة كاديلاك ضـــخمة • • وسرعان ما كانت تقنز إلى سيارتها وتتبعه •

عندما وصلت رسالة ﴿ إلهام ﴾ الثانية إلى ﴿ أحســــ ﴾ ركب طائرة المساء إلى بيروت ووصـــــل المقر السرى في التاسعة ووجد ﴿ باسم ﴾ • فساله على الفور : ﴿ أين د إلهام ؟ ، ٠

رد ﴿ باسم ﴾ : (الأدرى ١)

« أحمد » : (ألم ترها اليوم ؟) « باسم » : (رأيتها في الصباح • • نزلت إلى قسم الأجهزة الالكترونية • وذهبت أنا إلى قسم السياراتوعندما حان موعد الفداء لم تظهر وعلمت من ﴿ سرور ﴾ أنهـــا تركت له رعاية القسم وخرجت في الحادية عشرة صـــباحا دون أن تترك كلمة واحدة •

د أحمد » : (ألم تتصل تليغونيا ؟)

11

« باسم » : ( مطلقا ) •

أسرع « أحمد » إلى غرفة اللاسلكى وأرسل تقريرا سريعا إلى رقم (صفر ) عن الرسائل التى تبادلهــــا مــع « إلهام » •• ثم قال فى نهــاية التقرير : ( المعتقد أن غياب « إلهام » سيطول •• وأنـــا وضعنا يدنا على أثر هام ) •

وذهب « أحمد » إلى قسم الأجهزة الالكترونية ونظر إلى مكتب « إلهام » وكانت نظرة واحدة كافية لأن يرى أن « إلهام » قد تركت مذكرة صغيرة جدا مكتوبة بخط واضح : ( الرجل ضخم الجثة ٥٠ يضغط على أسسنانه باستمرار ، أحمر الوجه ، أشعث الشعر ٥٠ يستخدم يده اليسرى فقط ويبدو أن يده اليمنى مشلولة أو بها عيب ما ) وأضافت « إلهام » بخط سريع جدا : ( إنه يخرج الآن وسيركب سيارة كاديلاك خضراء ومعه سائق ٥٠ وساخرج خلفه ) ٠

وقال « أحمد » « لباسم » : ( مطلوب البحث في لبنان عن رجل ضخم الجثة ، أحمر الوجه ، أشقر الشمسعر ٠٠

وأعسر ٥٠ ويركب سيارة كاديلاك خضراء ٠٠)

وبعد أن أرسل « أحمد » تقريرا بهذه المعلومات إلى رقم ( صغر ) قفز إلى سيارة سريعة وقفز « باسم » إلى سيارة أخرى ليدورا في بيروت بحثا عن الرجل الأحمر • والسيارة الخضراء •

ورغم أن « أحمد » كان يحاول أن يتفاءل إلا أنه كان يحس أن « إلهام » في خطر شديد والشياطين جميعا خارج بيروت حسب التعليمات لرقم ( صفر ) • • وهـ ذا الرجل الذي اشترى الأجهزة الالكترونية قد لا يكون الرجل الذي يبحثون عنه • • ومعنى ذلك أنه هو « أحمد » الذي وضع بيحثون عنه • • ومعنى ذلك أنه هو « أحمد » الذي وضع وطلب من « إلهام » أن تتبعه • • هاهى تخرج منذ الصباح ولا تعود • • وقد يكون الرجل من عصابة لصوص ودارت أفكار كثيرة في رأسه • ثم أخذت سيارة « أحمد » السريعة تدور في بيروت • • وكلما وجد « أحمد » تجمعا للسيارات توقف ونول وأخذ يبحث عن الكاديلاك الخضراء •

ووصل به المطاف إلى كازينو لبنان •• أكبر كازينو من

نوعه في منطقة الشرق الأوسط • • شمال بيروت على شاطى • البحر •

كان الكازينو مضاء كالشهاة من النور فوق ربوة تدخل في البحر ٥٠ كأنه سفينة مبحرة في بحر هادي، ٠

ركن « أحمد » سيارته ونزل ٥٠ كانت بجوار الكازينو عشرات من السيارات من كل الأنواع وأخذ يمشى بينها فاحصا ٥٠ وفجأة بدت الكاديلاك الخضراء التي يبحث عنها واقفة وتوترت أعصاب « أحمد » وارتفعت دقات قلبه وهو يقترب من السيارة ٥٠ كان يخشى أن تكون عيناهمخدوعتان ٥٠ خاصة في اللون ٥٠ ولكن السيارة كانت خضراء فعلا وكانت من طراز كاديلاك الضخم ٥٠ مقدمتها تشبه السيارة الروازرويس ٥٠ وهو أحدث طراز في سيارات الكاديلاك والتقط « أحمد » رقمها سريعا ، ثم نظر حوله بعشا عن السائق فلم يجده ٥٠ ورجح أنه يجلس عند بوابة الكازينو أو في إحدى صالاته ٥٠ كان المهم الآن التأكد أن هذه السيارة للرجل ذي الوجه الأحمر ٥

واجتاز ( أحمد ) باب الكازينو الكبير وهــو يحس

بالعيون تعاصره من كل جانب ، وكان واضعا أنه أصغر سنا من أن يدخل هذا المكان الذى يجمع عظم نسسر الاستعراض فى العالم ٠٠ حيث يتكلف العسرض الراقص الواحد بضعة ملايين من الليرات ٠٠ وتأتى إليه أشهر فنانات الدنيا للرقص كما يضم أكبر صالة للقمار ٠٠ حيث يأتى أصحاب الملايين من جميع أنحاء العالم للعب فيه ٠٠ وكثيرا منهم يأتى على طائرته الخاصة ٠٠ أو يخته الخاص كما كان يفعل المليونير اليوناني أوناسيس صاحب اليخت كريستينا الشهير ٠٠

كان « أحمد » يفكر في هذا كله وهو يدخل من باب الكازينو • • لايدرى أين سيجد ذا الوجه الأحمر • • هل في صالة الاستعراضات ؟ أم في المطعم ؟ أم في صالة القمار ؟ أم لا يجده على الاطلاق •

ورغم النظرات التى كانت تفحصه جيدا لسكنه خطى بثبات إلى داخل الكازينو وهو يدور بعينيه فى المكان •كان يرجو أن يصل إلى « إلهام » قبل أن يصيبها مكروه •• ولم تكن هناك وسيلة إلا العثور على ذى الوجه الأحسر •



#### لعجسلة ستدورا

وفي تلك الأثناء التي كان « أحمد » فيها يدور كالمجنون بعثا عن « إلهام » وفي نفس الوقت الذي دخل فيه كازينو لبنان الكبير • كانت « إلهام » تحاول استعادة وعيها وهي ملقاة على أرض غرفة حجرية في مكان لا تعرفه • فتحت عينيها فرأت جدران الغرفة تدور بها • وخيل إليها أن السقف ينخفض ، ويكاد بطبق عليها ، فأغلقت عينيها ، وهي تحس أذ رأسها ثقيل كالرصاص • وأن الصداع يسكاد يجعل عينيها تقفزان من محجريهما •

ماذا حدث ؟

اخذت تتذکر .. وکانت ذکریاتها مضطربة .. فهی ترید ۲۲

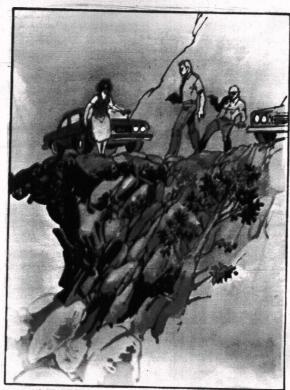

فوجئت إلهام باشين ينزلان من السيادة القصدمتها ، وقد شهركل منهما مسدسًا ضخماً في وجهها .

أن تذكر البداية ٥٠ نعم ذلك الرجل ذو الوجه الأحسر يدخل صالة المبيعات قسم الالكترونات ٥ خروجها خلفه ٥ هل تركت مذكرة بخروجها ٥٠ إنها لا تتذكر بالضبط ولكنها خرجت وراء السيارة الكاديلاك الخضراء التي رأتها من الباب الزجاجي ٥٠ ثم ركوبها سيارتها ٥ ثم تتبع السيارة الكاديلاك ٥٠

وضعت يدها على رأسها وأخذت تركز انتباهها ٥٠ ماذا حدث بعد ذلك ؟! إن الذكريات الآن آكثر وضوحا ٥٠ لقد غادرت السيارة الكاديلاك بيروت مسرعة ٥٠ ثم صحدت الجبل مرت بعدة طرقات عامة ٥٠ ثم انحرفت وبدأت تدخل في طريق مترب ٥٠ كان الطريق وعرا ٥٠ و « إلهام » تحاول السيطرة على سيارتها ٥٠ وجاءت سيارة ثالثة خلفها تحاول السيطرة على سيارتها ٥٠ وجاءت سيارتها تهوى إلى قاع الجبل ، فلم تستطع السيطرة عليها إلا بصعوبة بالغة ٥٠ وفي اللحظات الأخيرة ، وعندما نزلت من السيارة باعصاب ثائرة لترى هذا المجنون الذي صدمها ، فوجئت باثنين ينزلان من السيارة التي صدمتها ، وقد شهر كل منهما مسدسا ضخما السيارة التي صدمتها ، وقد شهر كل منهما مسدسا ضخما

فى وجهها ، بينما كانت الكاديلاك الخضراء قد اختفت تماما .

واقترب أحد الرجلين منها وقال بالانجليزية : ( إنه كان خطؤك أنت يا آنسة ) ، وجن جنونها وهي تقول : ( أنا المخطئة ؟! )

ابتسم الرجل ببساطة وهو يقول : ( طبعا • • ألم تقرئى أن هذا الطريق طريق خاص !! )

وقالت : ( وهل هذا يبرر محاولة قتلى ؟ ! )

الرجل أ ( لم يكن هناك حل آخر ) •

نظرت « إلهام » حولها • كانت في مكان لم تره من قبل رغم أنها من لبنان ورغم أنها زارت الجبل مئات المرات • ولم يكن هناك صدى لصوت واحد في الأفق • كانوا ثلاثتهم منعزلين عن العالم • وبدا واضحا أنها وقعت في فخ محكم • • سيارتها معطلة • • والمسدس الذي معها موجود في تابلوه السيارة حيث لا تستطيع الوصول إليه • والرجلان يبدوان في غاية القوة • • والمسدسان يلمعان في ضوء الشمس يحملان إليها رسالة الموت إذا هي حاولت

الفرار •

وقررت « إلهام » ـ كما تتذكر ـ أن تتظاهر بالسذاجة فقالت : ( ولماذا المسدسين ؟ ) ابتسم الرجل عن أسان صفراء قدرة وقال : ( لأننا سنطلب منك الركوب معنا ! ) « إلهام » : معكما ؟ لماذا ؟!

الرجل: ( بضعة أسئلة ثم تتركك! )

« إلهام » : لماذا ؟

الرجل: (لاداعي للأسئلة يا آنسة! •

« إلهام » : ( ولكن هذا اختطاف وأننى سأبلغ عنه القانون ! )

عاود الرجل الابتسام وقال : ﴿ إِنْنَى أَحْتُرُمُ الْقَانُونُ جَدَا يا آنستى • • ولكن لنا نحن أيضا قانون خاص ستسمعين به بعد قليل ) •

وحاولت « إلهام » أن تطيل المحادثة ، ولكن الرجل كان حاسما ، فقد اقترب منها ثم جذب ذراعها بعنف شديد ، وأركبها السيارة في المقعد الخلفي ، ثم قال للرجل الآخر (هيا!)٠ وتحركت السيارة ، وقال الرجل الجالس فى الخلف (إدفع السيارة دفعة صغيرة أخرى ؟)

أحست « إلهام » بالألم يعتصر قلبها •• ولكن لم يكن أمامها ما تفعله •• وقاد الرجل السيارة حتى أصبحت خلف سيارة « إلهام » التى كانت تقف على حافة الهاوية •• ثم صدمها صدمة بسيطة •• فخفت السيارة مندفعة فوق سطح الجبل ، وسمعت « إلهام » صوت عجلاتها وهى ترتطب بالصخور •• ثم وهى تنقلب •• ثم سمعت بعد لحظات صوتا عاليا رغم بعد المسافة •• لقدسقطت السيارة فى قلب الهاوية ••

كانت « إلهام » ملتفتة بكل حواسها إلى سيارتها العزيزة وهى تسقط إلى حيث لن تخرج مرة أخرى من بين الأشجار والأعشاب الكثيفة • • وفجأة أحست بألم سريع فى كتفها • • وأدركت على الفور أنها حقنة قد غرسها الرجل فى كتفها دون أن تدرك •

وبعد لحظات شعرت « إلهام » بالغيبوبة • لقد كانت حقنة مخدرة • • وقبل أن تغيب تماما عن وعيها • • تذكرت

£.

الشياطين وتمنت أن تراهم •

وفى نفس الوقت الذى استيقظت فيه ، وأخذت تسترد وعيها فى سجنها الحجرى كان ( أحمد » يدخل كازينو لبنان ٥٠ ويتجول مسرعا بين الموائد باحثا عن ذى الوجه الأحمر ٥٠ ولكن لم يكن فى المطعم أو الكازينو رجل تنطبق عليه الأوصاف التى ذكرتها « إلهام » فى رسالتها القصيرة ٠٠

ولم يبق إلا أن يدخل صالة القمار ٥٠ وكان يعلم أنه فى سن لا تسمح له بالدخول حسب قوانين البلاد ٥٠ ومع ذلك ، شد قامته ثم اجتاز الباب ، ولكن قبل أن يخطو خطوات ثانية داخل الكازينو ، كانت عشرات الأيدى قد امتدت وأمسكت به وقال الرجال : (آسفون يا فتى ٥٠ ممنوع !!)

نظر ﴿ أحمد ﴾ إلى الرجال وآدرك أن أى محاولة للدخول محكوم عليها بالفشل • فدار ببساطة وغادر المكان وأسرع إلى الكازينو واتجه إلى التليغون واتصل بالمقر السرى • وردت عليه الست بديعة فقال لها : أريد ﴿ مسرور ﴾

فورا؟) ٠

وبعد لحظات كان « سرور » يرد عليه فقال « أحمد »:

هل عاد « باسم ؟ » • « سرور » : ( لا لم يعد حتى الآن ) •

«أحمد»: (أكتب له مذكرة: إننى في كازينو لبنان، والبس أنت ملابس السهرة وهات معك كمية كبيرة من النقود وتعال فورا) •

مضت ساعة بطيئة بعدها ثم ظهر « سرور » على عتبة باب الكازينو ٥٠ وأحس « أحمد » بالاعجاب عندما ظهر « سرور » بقوامه الفارع ووجهه الأسمر الهادىء يدخل مسرعا ٥٠ وأشار له « أحمد » فاتجه « سرور » إليه وقال « أحمد » : ( إننى أبحث عن رجل أحمر الوجه • أشقر الشعر ٥٠ أعسر يستخدم يده اليسرى ٥٠ لعله موجود فى قاعة القمار ) •

« سرور » ( وما هو المطلوب ؟! )

( احمد ) : ( حاول أن تنعرف به إذا وجدته • • وارسل
 لى ورقة صغيرة تطمئنى ) •

سرور: ( هل هذا الأمر خاص بفياب « إلهام » . « أحمد » : ( نعم ٠٠ إننى أشتبه في أن له صلة بنيابها ) .

شد « سرور » قامته • • وشاهده « أحمد » وهو يجتاز عتبة الكازينو • • وعندما دخل « سرور » إلى القاعة الواسعة ، أجال ببصره بين الموجودين ، وجز على أسنانه عندما شاهد الرجل الأحمر يجلس إلى أحد موائد اللعب • • وبسرعة أخرج ورقة وقلما وكتب رسالة قصيرة إلى «أحمد» بها كلمتان : ( الأحمر موجود !! )

ووصلت الرسالة إلى « أحمد » ، وأحس بالدماء تندفع إلى رأسه ، وتمنى لو استطاع الدخول إلى الصالة المغلقة التى لا يدخل فيها سوى الكبار ، وإن يطبق يديه على رقبة الرجل الأحمر ويسأله بأعلى صوت : (أين «إلهام »؟) اتجه « سرور » إلى المأدبة التى يجلس إليها الرجل ، وكانت مائدة رولييت ، وهى لعبة مشهورة تتكون من عجلة لها ذراع تدور على مجموعة من الأرقام والألوان ، ومن يضع مبلغا من المال على رقم أو لون تقف عنده ذراع العجلة

يكسب • • وابتسم سرور ، فقد كان دوره فى المخابرات قد وضعه عشرات المرات أمام موائد اللعب ، وكان يعرف أسرار اللعبة جيدا ، ومع ذلك قرر أن يقضى فترة مسن المراقبة • وعندما وقف أمام المائدة ، أسرع أحد الموظفين بتقديم مقعد له ، ولكن « سرور » ابتسم قائلا : ( ليس الآن • • بعد قليل ) •

كانت المجموعة التى تلعب مكونة من أربعة رجال وسيدتين ٥٠ وكان أمام الرجل الأحمر كومة هائلة من فيشات اللعب ، كل فيشة منها تساوى ألف ليرة ، وبعضها أقل قيمة ٠ وبحسبة سريعة أدرك سرور أن ما أمام الرجل يبلغ نحو ٢٠٠ ألف ليرة ٠

كان على « سرور » أن يجد وسيلة للتعرف إلى الرجل الأحمر ، ولم تكن هناك وسيلة أفضل من اللعب • • ووقف يراقب اللعب ، وكانت اللعبة تبدأ بمجرد أن يرفع مسراقب اللعب الكرة العاجية البيضاء بيده اليمنى • • ويدير العجلة بيده اليسرى • ثم يضع الكرة ويتركها تدور في الدائرة • • وكان على اللاعبين أن يضعوا نقودهم قبل أن تقف الكرة

•• والاحظ « سرور » أن الرجل الأحمر لم يلعب هــذا الشوط •• ومضت الكرة تدور وتدور •• وأخذت تهدىء من سرعتها ثم توقفت نهائيا على رقم ٢٥ •• وكــان من نصيب إحدى السيدتين مبلغ ٢٠ ألف ليرة •• وانتقـــل « سرور » من مراقبة اللعب إلى مراقبة الرجل الأحمر •• وأخذ يرسمه في ذهنه •• الطول نحو ١٨٠ سنتيمتر • البشرة حمراء •• الشعر ذهبى •• العينان زرقاوان •• الأسنان طويلة ومندفعة إلى الأمام •• أحد الأذنين مقطوعة وقد أجريت بها عملية تجميل دقيقة لاعادتها إلى مكانها •• اليدان ضخمتان •• يغطيهما الشعر الكثيف •• يدخنسجاير حامية من نوع ( روثمان ) •• واضح أنه مسلح بأكثر من سلاح تحت ذراعه اليسرى •• وتحت الجاكتة عند الحزام • خاصة وقد شاهد حوله حارسان يحومان من بعيد •• وإن خاصة وقد شاهد حوله حارسان يحومان من بعيد •• وإن

واكتفى « سرور » بهذه المراقبة وبقى أن يتعسرف على الرجل ٠٠ فمد يده وأخرج رزمة ضخمة من النقود ، ثم

اتجه إلى مكان الفيشات واشترى بالمبلغ كله ٠٠ ثم عاد واختار كرسيا مواجها للرجل الأحمر ٥٠ وقرر أن يقوم بحركة تلفت إليه الأنظار فوضع ٥٠ ألف ليرة دفعة واحدة على اللون الأحمر و ٥٠ ألف أخرى على رقم ١٣ ٠٠ متفائلا بعدد الشياطين الـ ١٣ ٠٠ لقد اضطر « سرور » أن يدخل اللعبة رغم معرفته تماما بأنها نوع من لعب الميسر وأنها لعبة حرام ٠٠ لكن هناك حياة « إلهام » في خطر وعليه أن يصل إلى خصمه وإلى معرفة مكان « إلهام » في كان لابد من التحدى ٠٠

ونظر الرجل الأحمر إلى «سرور» •• كان وجهه ساكنا تماما كأنما نحت من الصخر ، ثم وضع مبلغا مماثلا لما وضعه «سرور» •• على اللون الأسود •• وعلى رقم ٢٦ وهو ضعف رقم ١٣٠ ولم يشترك بقية اللاعبين في هذه الدورة فقد بدا أن منافسة رهيبة سوف تبدأ •• ورفع المسرف الكرة وأدار العجلة ثم أطلق السكرة تدور بين الألوان والأرقام •



### الأسود سكسبا

كان « أحمد » يجلس في الصالة الخارجية للكازينو • • ينظر إلى ساعته بين لحظة وأخرى • • وكانت الساعة قد اقتربت من منتصف الليل دون أن يظهر « سرور » أو يرسل رسالة أخرى • • وفكر « أحمد » أنه من غير المعقول أن يقضى كل هذا الوقت بلا حركة • • وفكر قليلا ثم قام إلى التليفون فاتصل بالمقر السرى وسمع صوت « باسم » على الطرف الآخر للخط • • وقال باسم : ( لقد عدت الآن • • لا أثر « لالهام » في أي مكان • • ولا للرجل الأحمر ) •

« أحمد » : ( الرجل الأحمر هنا في الكازينــــو ••

و « سرور » فى صالة القمار •• وقد مضت ساعتان حتى الآن ولم يخرج •• )

وفجأة خطرت « لأحمد » فكرة فقال : ( اسمع يا « باسم » • • هات جهاز اللاسلكي الصغير من النوع المستخدم في الارسال فقط • • ستجده • • )

فقال « باسم » : (أعرف مكان الأجهزة ٠٠)

«أحمد»: (آسف • • إننى مضطرب قليلا من أجل « إلهام» • • هات الجهاز وتعال فورا إلى الكازينو • • ستجد سيارة كاديلاك خضراء تحمل رقم ( ١١٥٣٧) وخذ حذرك وركب الجهاز أسفل الرفرف ليرسل لنا إشارات متقطعة عن مكان السيارة ، ثم احضر جهاز استقبال صغير لنضعه في سيارتنا • • ثم تعال إلى الكازينو • •

« باسم »: ساكون عندك فورا !

ووضع « أحمد » السماعة وقد أحس ببعض الارتياح فقد وضع الرجل الأحمر بين قوسين من المراقبة الدقيقة له حيثما ذهب ٠٠

عاد « أحمد » إلى مكانه في انتظار رسالة أخسري من

« سرور » • • ولكن ساعة أخرى مضت دون أن يرسل له « سرور » كلمة واحدة • • ولكن دخل « باسم » بنظارته الصغيرة ونظر هنا وهناك ، ثم اتجه إلى « أحمد » وجلس ثم مال عليه وقال : (كل شيء على مايرام) •

ابتسم « أحمد » لأول مرة فى هذا اليوم ٠٠ وقبل أن يتحدث إلى « باسم » كان أحد الموظفين يتجه إليه برسالة ثانية من « سرور » ٠٠ كانت أطول من الأولى:

(أكتب لك من دورة المياه • • الرجل خطير جدا ومسلح جيدا • • ومعه حارسان مسلحان أيضا • اسمه مثل شكله رد روك أو الصخرة الحمراء • • وهو صخرى فعلا • • لقد جعلته يخسر قدرا كبيرا من المال • • واعتقد أننا عندما نخرج سيكون بيننا حديث • • وقد يكون هذا الحديث باللكمات والمسدسات • • ساعتى الآن الواحدة وخمس دقائق • • سأخرج بعد ٢٥ دقيقة بالضبط • • فاستعد ) • ناول « أحمد » الرسالة إلى « باسم » الذى قرأها ثم وضعها في جيبه •

وفي صالة المقامرة الرئيسية حيث كانت تدور المعسركة

الرهيبة بين الأحمس والأسسسود • • أو بين رد رولهُ • • و « سرور » • • ترك عدد كبير من اللاعبين أماكنهم ووقفوا خول مائدة الرولييت يشاهدون الصراع •

كان رد روك قد ازداد احمرارا ٠٠ وسال عرقه وكشر عن أنيابه ٠٠ وكان « سرور » يرسم ابتسامة هادئة على وجهه رغم إحساسه بالنظرات النفاذة التي كان يوجهها إليه الحارسان وهما يشهدان زعيمها يخسر أمام هذا الرجل الحارسان وهما يشهدان زعيمها يخسر أمام هذا الرجل العملية كما يريد ٠٠ رغم معرفة الجميع أن عجلة الرولييت قد صممت تصميما ميكانيكيا دقيقا • بحيث لا يستطيع أحد بما في ذلك المشرف عليها من السيطرة على حركتها مطلقا • وفي خمس دورات متتالية كان « سرور » يكسب • مر خسر الدورة السادسة • و وبدت مسحة من الرضي على وجه رد روك • • وتصور أن الحظ قد تحول إلى صالحه • • وبدأ يضع فيشاته وقد رفع قيمة الرهان • • ولكن « مرور» لم يمد يده إلى فيشاته ليضعها على الدوائر والأرقام • • بل مد يديه معا ، وأخذ ينظم الفيشات الى فئاتها المختلفة ،

وعلى الفور عرف الجميع أنه سيتوقف عن اللعب وساد الصمت المكان ولم تعد تتردد سوى أنفاس الحاضرين ولاحظ «سرور» رغم أنه بدا مشغولا بجمع الفيشات أن رد روك قد مد يده بحركة لا شعورية إلى جانبه وأدرك «سرور» أنه يضع يده على مسدسه وكان «سرور» متأكدا من أن رد روك مهما كان أحمق ، فلا يمكن أن يغامر باطلاق الرصاص عليه داخل الكازينو وأمام كل هؤلاء الناس ورغم هذا فان «سرور» مال إلى الأمام ووضع يده في حزامه حيث كان يربض مسدس من طراز لوجر جاهز للاطلاق و

قال رد روك: (مازال الوقت متسعا ياسيدى!) رد «سرور» ببساطة: (إننى مرتبط بموعد فى الواحدة والنصف ٥٠ ولم تبق سوى دقائق قليلة على الموعد ٥٠ وأنا اعتدت أن أحترم مواعيدى) ٠

رد رد روك: (آلم تتعلم أن تحترم من تلعب معهم؟) «سرور»: (ليس بيننا ما يستدعى الاحترام أو الاحتقار ياسيدى •• لقد قررت أن أتوقف عن اللعب وهذا حقى •• في إمكانك أن تستمر وحدك ) •

كانت الجملة الأخيرة إهانة واضحة للرجل الأحمر ٠٠٠ فأغمض عينيه لحظة خاطفة ليخفى نظرة غدر وقال : (أعتقد أننا سوف نلتقى مرة أخرى ياسيدى !) ٠

وقام «سرور» دون أن يرد، فاستبدل الفيشات بنقود حشا بها جيبه ٠٠ ثم وقف أمام مرآة في جانب الصالة متظاهرا بأنه يصلح ثيابه ٠٠ ولكنه في الحقيقة كان يرقب مايفعله رد روك ٠٠ وقد الاحظ على الفور أن الحارسين قد اقتربا من الأحمر وإن كانا لم يتحدثا فقد كان واضحا أنه أصدر إليهما تعليماته ٠ ولم يشك «سرور» لحظة أن هذه التعليمات كانت خاصة به ٠

نظر «سرور» الى ساعته وكانت الواحدة والنصف الا دقيقة واحدة و فغادر الصالة محاطا بنظرات الجميع ٥٠ وخرج إلى الهواء الطلق ، فأخذ نفسا عميقا ٥٠ ثم اتجه إلى الكازينو ٥٠ ورأى «أحمد» و «باسم» يقفان ، فغادر الكان ، في خطوات الرجل الواثق وفي نفس الوقت كان ينظر جانبا واستطاع أن يلمح الحارسين المسلحين وهسا

يتبعانه على مبعدة .

فكر « سرور » وهو يسير •• إنهما لن يطلقان عليــه الرصاص إلا مضطرين •٠ ولعلهما يحاولان السطو عليــه بعد أن يبتعد عن الكازينو • • وكَان الكازينو يقع على تل مرتفع يدخل إلى البحر •• وتحيطه الجبال المزروعة من الجانبين • وقدر « سرور » أن « أحمد » و « باسم » سيعرفان أن الحارسين المسلحين سيستبعانه ٠٠ وأنهسا سيتدخلان في الوقت المناسب ٥٠ وهكذا سار خارجا من الكازينو • • وبدلا من أن يتجه إلى سيارته مباشرة سار في اتجاه البحر : وشيئا فشيئا أخذت أضواء الكازينو تتلاشى ٠٠ ويسود ظلام خفيف ، ولا تبدده سوى المصابيح البعيدة وكان « سرور » يتيح للرجلين مهاجمته ولم يترددا •• فقد أسرع أحدهما على أطراف أصابعه مستترا بالظلام حتى أصبح خلف « سرور » مباشرة ، الذي وقف فوق الجبل المرتفع المطل على البحر كأنه يستمتع بهواء البحر • • وأحس بفوهة المسدس الصلبة تلتصق بظهره وبمن يقــول له : ( لا تلتفت ) ٠ أخذ الرجل يضع يده في جيوب سرور ويخسرج رزم النقود ٥٠ ولكن ذلك لم يستمر سوى لحظات ٥٠ فقد كان « أحمد » و « باسم » يراقبان ما يحدث على بعد ٠٠ وباشارة سريعة كان « باسم » يتجه كالقذيفة إلى حيثكان الرجل يضع مسدسه في ظهر « سرور » بينما تكفل «أحمد» بالحارس الآخر ٠

### \*\*\*

وفى لحظة واحدة كان « أحمد » يقفز على الحارس المسلح ٠٠ و « باسم » يقفز على الحارس الآخر ٠

كانت مهمة « أحمد » إبعاد المسدس عن جسمه ۱۰ وفى نفس الوقت منع إطلاقه ، فقد كان يريد أن يمضى كل شيء فى الخفاء لحين العثور على « إلهام » ۱۰ وعندما قفز على الحارس كانت يده اليمنى تمسك بذراع الحارس اليمنى حيث المسدس ۱۰ وذراعه الثانية تطوق رقبته ۱۰ ووضع ركبته فى ظهره وجذبه إلى الخلف وطرقمت عظام الرجل ، وصاح صيحة مدوية ۱۰ وأداره « أحمد » حول نفسه ۱۰ ثم وجه إلى وجهه لكمة هائلة سقط الرجل على أثرها على

الأرض •

أما « باسم » • • فقد كان يخشى أن يطلق الحارس النار على « سرور » • • فركز كل قوته في ضربة مفاجئة على رقبة الحارس الذي سقط على ركبتيه ٠٠ وأسرع « باسم » يطوح قدمه في ضربة بالحذاء أصابت ذراع الحارس وقذفت بالمسدس بعيدا • • ولكن هذا لم ينه المعركة ـ لقد وقف الحارس بسرعة وأمسك بساق « باسم » الطائرة في الهواء ورفعها إلى أعلا • • وسقط « باسم » على الأرض واستجمع الحارس قوته ثم قفز عليه • • وكان « باسم » نائمــا على ظهره ٠٠ فلم يكد يرى جسد الحارس يتجه إليه كالقذيفة ، حتى رفع قدميه إلى فوق ٠٠ ومد ذراعيه ، وتلقى الحارس على أطرافه الأربعة ثم طوح به بعيدا •• ولكن حدث مالم يكن في الحسبان فقد كان « باسم » يرقد على طرف الجبل تماما • • وعندما اندفع إليه الحارس وطوحه طار الحارس في الهواء وسقط من ارتفاع شاهق ٥٠ وبعد لحظات سمع « باسم » و « سرور » صوت جسمه وهو يرتطم بالأرض • کان « سرور » سعیدا بما یری .. فهذه اول مرة یحضر فيها صراعا من هذا النوع يكون طرفه الشياطين ٥٠ وقال فى نفسه: (لقد أدى الشابين دورهما ببراعة ومقدرة مذهلة) ٥٠ فقد كان «أحمد » قد أوقف الحارس الآخر على قدميه ودفعه إلى الأمام فى اتجاه «سرور» و «باسم» قال « باسم »: (آسف ٥٠ لقد طار الرجل أكثر مساينيني ٥٠ ونزل أبعد مما توقعت) ٠

قال « أحمد » بسرعة : ( اذهب واحضر أحد السيارات • واترك التى بها جهاز الاستقبال •• وخذا هذا الرجل معك •• واذهب مع « سرور » •

« باسم » : ( إلى المقر ؟ ) •

« أحمد » : ( لا طبعا • • إن « سرور » يعرف كيف يسلم هذا الرجل إلى رقم ( صفر ) • نريد منه أن يستجوبه ويحصل على كل المعلومات المكنة ) •

« باسم » : (وأنت ؟ ! )

« احمد » ( ساتنظر خروج رد روك ) •

وتم كل شيء بسرعة • • وانطلقت السيارة تحمل «سرور» و « باسم » والأسير ـ بينما اتجه « أحمد » إلى مدخل

الكازينو وربض في الظلام •

كانت الساعة قد تجاوزت الثانية صباحا ٠٠ وبدأ عدد من رواد الكازينو ، يغادرونه ٠٠ ومرت دقائق أخرى قبل أن يظهر رد روك ٠٠ وقف تحت الأضواء ينظر حوله في ضيق وقلق ٠٠ ولم يشك أحد لحظة أنه خرج يبحث عن الحارسين واضطر « أحمد » إلى الابتسام ٠٠ فأحد الحارسين يرقد على شاطىء البحر وقد فارق الحياة ٠٠ والثاني في طريقه إلى رقم (صفر) حيث يختفي إلى الأبد ٠

ظل رد روك ينتظر بضع دقائق ٠٠ ثم اتجه إلى موقف السيارات ٠٠ ومرة آخرى توقف وآخذ ينظر حوله ٠٠ ولما لم يجد أحد منها ٠٠ اتجه لدهشة « أحمد » الشديدة ٠٠ إلى إحدى سيارات الأجرة وركبها وانطلق بها ٠ وأسرع « أحمد » يقفز إلى سيارته ويتبع السيارة الأجرة ٠ لقد استنج على الفور أن مفاتيح الكاديلاك الخضراء مع أحد الحارسين ٠٠ وأن رد روك لا يحمل مفاتيح إضافية ٠٠٠ وهكذا انهارت خطة « أحمد » في تتبع السيارة عن طريق جهازى اللاسلكى ٠

مضت السيارة الأجرة مسرعة •• وتبعها « أحمد » على مد مناسب ، ولا يضىء كشافات سيارته إلا فى المنحنيات سي لا ينتبه رد روك إلى أنه يتبعه •• ومضت السيارتان سقان طريقهما فوق الجبل فى الظلام •



٤٧



# سلسلة من المناجسة من المناجسة

كان « أحمد » راضيا عما تم حتى هذه اللحظة ١٠ لقد تخلصوا من الحارسين المسلحين ١٠ وأصبح أحدهم أسيرا في يد رقم (صفر) وسيحصل منه على كافة المعلومات اللازمة ١٠ وهاهو « أحمد » نفسه خلف رد روك ١٠ أوالصخرة الحمراء ١٠ ولكن ماكان يشغل باله هو ١٠٠ (إلهام » ١٠ هل كل مافعله سيؤدى إلى إنقاذها ١٠٠ أم يكون وراء أثر خاطىء ١٠٠ وهل لرد روك علاقة بالقنبلة أم ليس له ؟ كانت هذه الأسئلة تلح على ذهن « أحمد » ١٠ عندما فوجىء بعد نصف ساعة تقريبا من مغادرة الكازينو ومتابعة السيارة نصف ساعة تقريبا من مغادرة الكازينو ومتابعة السيارة الأجرة ١٠٠ إن هذه السيارة تدور دورة واسعة ، ثم تعود

إلى اتجاهه مباشرة أو بسرعة غير عادية • توقع « أحمد » صداما وشيكا • • وانحرف بسيارته يمينا مبتعدا عن طربق السيارة • • ونظر داخلها • • وكانت المفاجأة أن رد روك لم يكن فيها •

أدرك « أحمد » أنه كان ضحية خدعة ٥٠ وأن شرود ذهنه في التفكير « بالهام » قد أعطى رد روك فرصة ممتازة للهرب منه ٥٠ ودار « أحمد » بسيارته دورة واسعة وانطلق خلف السيارة الأجرة ٠ كانت سيارته سريعة جدا فلم تمض دقائق حتى كان يلحق بالسيارة ٥٠ ثم يتجاوزها ، ويسير أمامها ، ويخرج يده للسائق وبعطيه إشارات ضوئية يطلب منه الوقوف ٥٠ وتوقفت السيارة الأجرة ، ونزل سائقها ثائرا يطوح بذراعيه ٥٠ واتجه إليه « أحسد » قائلا : ( آسف جدا ولكني كنت أريد أن ألحق بك لأتحدث إلى الرجل الذي كان معك ! )

السائق : ( وماذا تريد الآن ! ) « أحمد » : ( أين الرجل ! ) السائق : ( لقد نزل منذ قليل ) •

```
« أحمد » : (أين نزل ؟ )
   السائق : ( لا أدرى • • لقد اختار مكانا مهجورا وطلب
                                         النزول عنده ) •
« أحمد » : ( ألم تكن هناك أضواء أو منازل قريبة !! )
                              « السائق » : ( مطلقا ١ )
              « أحمد » : (أرجو أن تأتي لتريني المكان ! )
                               السائق: (مستحيل!)
                                « أحمد » : ( لاذا ؟! )
    السائق : ( إنني عائد إلى منزلي • • فأنا أعسل طول
                                              النهار ) •
                    « أحمد » : ( سأدفع لك ماتشاء ! )
      السائق : ( ولو دفعت مليون ليرة ٠٠ لن آت ٠٠ )
    فكر « أحمد » لحظات في هذا السائق المشاكس ٥٠ هل
   يجبره على العودة معه ٠٠ لم يكن مستعدا لهذا فقد تؤدى
    المشاجرة إلى مضاعفات ليس في حاجة إليها ٥٠ فقسال
             « أحمد » : ( هل تشير لي على مكان نزوله ؟ )
   أشار السائق إلَى قمة جبل قريب وقالَ : ( حولَ دائرة
```

هذا الحبل) • • ولم ينتظر السائق كلمة أخرى بل قفز إلى سيارته وانطلق مسرعا •

أسرع « أحمد » إلى سيارته هو الآخر ، وأضاء الأنوار وانطلق دائرا حول الجبل ٠٠ محاولا قدر الامكان استنتاج مكان نزول رد روك حسب إشارة السائق ، محاولا البحث عن أثار وقوف السيارة ٠٠ وكانت أضواء سيارته القدية تكشف الجبل ٠ وما حوله ٠٠ وما تحته ٠٠ وكلما دار « أحمد » بالسيارة ٠٠ سقطت أضواءها على مغارات الجبل فكشفت كل شيء ٠٠ وفجأة سقط الضوء في إحدى الدورات على هاوية بعيدة ٠٠ فيل « لأحمد » فجأة أنه شاهد انعكاس جسم معدني ٠٠ ودار دورة أخرى وعاد إلى نفس المكان ٠٠ وأوقف السيارة وأخذ يرفع الضوء ويخفضه حتى اثبته تماما على الجسم المعدني ٠٠ فنزل « أحمد » وأخذ ثيزل سفح الجبل خطوة خطوة ٠٠ والأحجار والصخور تحت ينزل سفح الجبل خطوة خطوة ٠٠ والأحجار والصخور تحت

وفجأة سقط ضوء البطارية على شيء جعل الدم يكاد

يجمد في عروقه ١٠٠ كان الضوء قد سقط على جيز، من الحاجز المعدني لسيارة محطمة ١٠٠ وعندما أدار الضوءحول الحاجز ١٠٠ تأكد « أحمد » أن السيارة المحطمة هي إحدى سيارات الشياطين ١٠٠ وترك لقدميه العنان جاريا إلى أسفل الجبل ١٠٠ ووقف أمام السيارة مصعوقا ١٠٠ كانت سيارةمن ميارات الشياطين فعلا ١٠٠ وكانت حقيبة نسائية واقعة بجوارها ١٠٠ ولم يكن « أحمد » في حاجة إلى التقاطها ليعرف أنها حقيبة « إلهام » ١٠٠ وانحني « أحمد » على السيارة وقلبه يكاد يتوقف عن الخفقان ١٠٠ فقد توقع أن يجد « إلهام » بين الحطام جثة هامدة ٠٠

ولكن السيارة كانت خالية ٥٠ ودهش « أحمد » لأنها لم تحترق ٥٠ وأخذ الحقيبة وجرد السيارة من كل مايمكن أن يدل على صاحبها ، ثم صعد مسرعا إلى قمة الجبل وقد أحس أنه قريب من مكان « إلهام » ٥٠

أمسك بالبطارية وأخذ يفحص آثار انزلاق عجــلات السيارة •• ووجد الآثار تقوده إلى مجموعة من الأشـــجار الملتفة •• استطاع أن يرى من بينها مايشبه الباب السرى ••



إنزاح الكلب وهو يزجر من صدر أحمد وسقط منوء البطارية المتوسية. فأغشى عينيه وسمع مبوت يقول اقف بسرعة . م

فدفعه بيده فانفتح ٥٠ ومضى يسير على طريق مترب ٥٠ كانت أعصابه متوترة للغاية ٠ ورأسه تفور بمختلف الأفكار ٥٠ هل سيجد « إلهام » وفجأة وجد جسدا ضخما يحط عليه كالصاعقة ٥٠ وأحس أنفاسا الاهثة ساخنة تلقح وجهه ٥٠ وبمخالب قوية تطبق على كتفيه ٥٠ وأسنان شرسسة تحاول قضم وجهه ٥٠ كان كلبا من نوع الهاوند الضخم ٥٠ كانت المفاجأة كاملة ٠ وأخذ صوت الوحش المفترس يرن في أذنى « أحمد » كأنه في غابة ٥٠ وكان هاجمه نمر رهيب ٠

سقط « أحمد » والكلب يتدحرجان على الأرض • • وقبل أن يتمكن « أحمد » من إخراج مسدسه سمع صوت رجل يقول : ( كفي ياتيجر ! )

وانزاح الكلب وهو يزمجر من على صدر « أحمد » • • وسقط ضوء البطارية القوية فأغشى عينيه • • وسمع الرجل يقول : ( قف بسرعة أ )

وقف « أحمد » وهو مازال تحت تأثير الهجوم المفاجىء وقال الرجل : ( اتجه إلى الأمام مباشرة ! )



دفع الرجل أحمد بخشونة إلى داخل غرفة حجرية وكم كانت دهشته عندما رأي "إلهام" أمامه شاحبة هنيلة.

٥٥

ومشى « أحمد » دون أن يدري إلى أين ٥٠ كان يهبط تدريجيا داخل الجبل وسط أعشماب كثيفة ، وصخور متناثرة ، وفجأة انزاح جانب من الجبل فكشف عن باب لا يمكن رؤيته ، وظهرت أضواء بعيدة داخل كهف من الصخور ولم يصدق « أحمد » نفسه ٥٠ لقد كان المكان يشبه الكهف السرى حيث مقر الشياطين الـ ١٣ ولولا ما حدث ، وهجوم الكلب المتوحش عليه لظن أنه يدخل الكهف .

ولم يكد « أحمد » يصل إلى دائرة الضوء حتى سمع صوتا آخر يقول له : (قف مكانك) ا

وتوقف « أحمد » • • وظهر رجل رفيع يمسك بندقية سريعة الطلقات • • وجرت يده بسرعة على جسم « أحمد» وجرده من كل مايحمل • • إلا شيئا واحدا لم تصل إليه يد الرجل سلاح صفير جدا مشدود إلى فخذ « أحمد » من الداخل •

ودفعه الرجل بخشونة إلى داخل غرفة حجرية ٠٠ وضمن مفاجآت الليلة العجيبة ٠٠ كانت قمة المفاجآت ٠٠ كانت

« إلهام »!!

نظر كل منهما إلى الآخر ٠٠ كان « أحمد » ممزق الثياب ٠٠ وقد بدت آثار مخالب الكلب على ذراعيه وكتفيه ٠٠ ووجهه قد غطاه التراب ٠٠ وكانت « إلهام » شاحبة وهزيلة لكن ماكان هاما في هذه اللحظة أنهما التقيا ٠٠ وأن « إلهام» مازالت على قيد الحياة ٠

ووقفت « إلهام » ثوان قليلة تحدق فى « أحمد » •• ثم اندفعت إليه فتلقاها بين ذراعيه وضمها إليه • وقال «أحمد» ( لماذا أنت شاحبة ؟ ) •

ردت « إلهام » بثبات : (الا شيء) •

« أحمد » : (إن منظرك كمريض قضى في الفراش شهورا!) •

« إلهام » : ( لقد تعرضت الألوان من التعذيب الأعترف ) • ضغط « أحمد » على أسنانه وهو يقول : (ماذا يريدون؟)
 « إلهام » : ( كالعادة • • لماذا تنتبعهم • • ماهى قيادتنا ؟!)
 « أحمد » : ( وماذا نعرف عنهم ؟ )

« إلهام » : ( ليس كثيرا ولكن من الواضح أنهم يخططون

لعملية ضخمة جدا ولا مانع عندهم من ارتكاب أى جريمة اللوصول إلى هدفهم!)

« أحمد » : ( هل هي القنبلة ؟ )

« إلهام » : (لا أستطيع أن أؤكد ذلك • و واكنى رأيت صندوقا فارغا من صناديق الأجهزة الالكترونية التى اشتريت من عندنا • • معنى ذلك أن الأجهزة تستخدم فى هذا المكان ) ?

قام « أحمد » يدور في الغرفة • • باحثا عن نقطة ضعف ولكن « إلهام » قالت له : ( لا تحاول • • لقد فحصت كل شبر فيها • • إنها تحت الأرض • • أو بالدقة تحت الجبل والتهوية صناعية ) •

جلس « أحمد » بجوار « إلهام » على الأرض ثم قالت « إلهام » : كيف وصلت إلى هنا ؟ )

« أحمد » . (كيف وصلت أنت أولا ؟ ) •

وروت « إلهام » « لأحمد » ماحدث لها والصدفة التي أسقطت سيارتها في الهاوية وكيف تم أسرها وقال «أحمد» ( نفس الصدفة تقريبا أنهم في غاية المهارة ولكن ٠٠) وصمت «أحمد » لحظات ، ثم مال على أذن « إلهام » ( عندنا أسير منهم أنه الآن عند رقم ( صفر ) وأعتقد أنه سيحصل منه على المعلومات اللازمة وقد تصل إلينا نجدة بين لحظة وأخرى ) ٠

ثم فتح الباب في هذه اللحظة وظهر الرجل النحيل ودون كلمة واحدة أشار إلى «أحمد» أن يتبعه ، وخرج «أحمد» من الغرفة الحجرية ، ومشى في دهليز طويل مضاء وتذكركم من الدهاليز المماثلة قد مشى من قبل ووصل إلى باب مس الفولاذ السميك لم يكد الحارس يفتحه حتى ارتفع هدبر محرك قوى وازدادت قوة الضوء ، ومضى الرجل وأمامه «أحمد » يمشيان عبر دهاليز صغيرة متقاطعة ، ثم وقفا أمام مصعد صغير ، وفتح الرجل الباب ودخل «أحمد » • وأغلق باب الصعد دون أن يدخل الرجل ، وتحرك المصعد وانفت خو دقيقة ، ثم توقف المصعد وانفت وحجد نفسه مع رد روك وجها لوجه •



# القسنسلة ا

قال رد روك بسرعة : ( ليس عندى وقت أضيعه • • فاذا كنت صريحا معى فسوف نتفق بسرعة ا )

لم يرد « أحمد » فقال رد روك : ( هل لكما علاقة باختفاء الحارسين المسلحين؟) «أحمد»: (نعم!)

هز رد روك رأسه وقال : ( وهذا الرجل الأسمر في قاعة الرولييت أمس ٢)

( ian ! ) : ( ian ! )

رد روك : (أشكرك لأنك وأضح • • والآن ماهى القيادة التي تتبعونها ؟ )

( أحمد ) : ( هذا السؤال لن تحصل على إجابة عليه أبدا! )
 رد روك : ( لا بأس ٠٠ هل يمكن إجراء أمفاوضات بينى وبين هذه القيادة ١! )
 ( إشروط معينة ) ٠

رد روك : (ما هي الشروط ؟)

« أحمد » : ( الافراج عن زميلتي قورا ! )

رد روك : (أوافق ٠٠ سنفرج عنها ٠٠ ولكن لى أنا الآخر شروط ٠٠)

ولما لم يرد « أحمد » مضى روك يقول : ( لا أريد أى محاولة لاقتحام هذا المكان • • ليس فقط لأنك ســـتبقى عندى • • ولكن • • ) وصمت رد روك ثم قال وهو يقف : ( تمال وانظر ! ) •

واتجه رد روك إلى جانب الحجرة • ثم ضغط على زر فى الحائط ، فانفتحت نافذة صغيرة يغطيها زجاج سميك •وأشار رد روك خارج النافذة • • ونظر « أحمد » ، وشاهد أغرب منظر رآه فى حياته •

على صوء القمر الشاحب الذي بدأ يغطى الأفق ٠٠ وتحت أشجار كثيفة وعمليات بالأخشاب والقماش والبلاستيك ٠٠ كانت هناك قاعدة صغيرة لاطلاق الصواريخ ـ قاعدة حقيقية ـ من الأسمنت البراق والفولاذ وعليها صاروخ متوسط الحجم طوله نحو خمسة أمتار ٠

لم يصدق « أحمد » عينيه • • وقال رد روك: (إن الصاروخ معد للانطلاق في أية لحظة أشاء • • كل ماأحتاجه هو الضغط على زر صغير فينطلق إلى حيث أريد • • إن مداه بعيد جدا وأؤكد لك أنه يمكن أن يصيب عاصمة عربية • • ومادمتم تعرفون من أنا • • ولماذا جئت إلى هذا المكان • • فأتتم تعرفون ماذا يحمل هذا الصاروخ على قمته!) لم يستطع « أحمد » أن يمنع رعدة قوية سرت في بدنه • • • هكذا ببساطة يكشف هذا الرجل عن أوراقه • • • وببساطة أيضا يتحدث عن القنبلة • • وكأنه يتحدث عن لعبة سسطة • •

وأغلق رد روك النافذة ، ثم قال : ( أكثر من هذا ٠٠ وبواسطة الأجهزة الالكترونية التي اشتريتها من زميلتك ٠٠ أصبح فى إمكانى إطلاق هذا الصاروخ وأنا بعيد عنه بعشرات ، بل بمئات الكيلومترات ) •

وجلس الرجل وأشار إلى « أحمد » بالجلوس وقال . ( والآن سأقول لك ماهى شروطى لتحملها صــــديقتك إلى قيادتكم !! )

قال « أحمد » ( أريد أن أسألك أولا كيف وصلت كل هذه المعدات إلى هنا ! )

رد الرجل مبتسما: (عن طريق البحر يا صديقى الصغير ٠٠ وتحت دعوى إنشاء مصنع للمواسير الصلب!!) « أحمد »: (وهل يوجد هنا الطالب الأمريكي الذي صنع القنبلة ؟!)

آبتسم رد روك بفخر وقال: ( نعم • • إنه هنا منذ اختفى من أمريكا من بداية العام الماضى • • وقد أجبرناه على صنع القنبلة • • وانتهى منذ أسبوعين فقط من كل شيء!!)

« أحمد » : ( والآن ماهى شروطك ؟ )

رد روك : ( بسيطة جدا ٠٠ مائة مليون من الجنيهات توضع في حساب خاص بأحد بنوك سويسرا ٠٠ ولا أعتقد أن المبلغ كبير • • فالدول العربية غنية وفي إسكان دولة واحدة من دول البترول أن تدفعه ببساطة ) • •

وسكت رد روك قليلا ثم قال : (إننى أمثل مجموعة من العصابات القوية المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم • • وهذا أضخم مشروع قمنا به سويا • • وقد اتفقنا على ألا نتراجع مطلقا • • وتأكد أن أى محاولة للعبث أو أى إشارة تدل على محاولة اقتحام المكان ستجعلنى أطلق الصاروخ • • وسيكون الدمار الذى تحدثه وعدد وستنفجر القنبلة • • وسيكون الدمار الذى تحدثه وعدد الضحايا أكثر بكثير مما تتصور • • بالطبع يساوى المبلغ المطلوب وآكثر بكثير • • )

كان « أحمد » يستمع وكأنه فى حلم • • صاروخ يحمل رأسا نوويا فى قلب جبل لبنان • • من الذى كان يتصور أن هذا يمكن أن يحدث !! إنه شىء أكثر من المستحيل !!

وفى نفس الوقت كان يفكر كيف يمكن أن يتم هــذا الاتفاق ٥٠ وكيف سيتصرف رقم (صفر) ٥٠ لقد دبر رد روك وأعوانه العملية بمهارة فائقة ٥٠ وهما فى هذا المــكان لا يمكن اكتشافهما ٥٠ وهو رد روك فى مركز قوة فعلا ٥٠

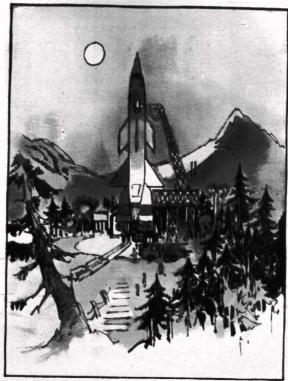

عنى ضوء القمر .. وبين الأشجار الكشفة كانت هناك قاعدة صغيرة الطلاقي التسواويخ .. وعليها صاروخ متوسط الحجم طوله نحو حمسة أمتار

إن خطوة واحدة ٥٠ وضغطة صغيرة تطلق الصاروخ الرهيب ٥٠ ولا يستطيع أحد التكهن بما يمكن أن يحدثه حيث يسقط ٥٠ في بيروت ٥٠ أو دمشق ٥٠ أو بغداد ٥٠ أو القاهرة ٥ أو عاصمة عربية ٠

تنبه « أحمد » من أفكاره ، عندما سمع رد روك يقول له : ( وهناك مسألة هامة جدا ٠٠ إن أمنيتى الشخصية هى أحد بنود الاتفاق ٠٠ بمعنى أننى يجب أن أغادر لبنان سليما معافى ٠٠ وسوف يكون معى جهاز التفجير اللاسلكى ٠٠) ٠

قال ﴿ أَحَمَدُ ﴾ : ( وماهى الضمانات بأنك لن تفجــر القنبلة رغم ذلك ؟ )

رد رد روك: (ستكون أنت معى ٥٠ أو أى شخص آخر ٥٠ وسأسلمه جهاز التفجير بمجرد مغادرة الطائرة لبنان وبالطبع فإننى رجل يتمسك بكلمت ومادمتم ستنفذون شروطي فسوف أحترم وعدى لكم ) ٠

( أحمد ) : (على كل حال لست أملك حق المفاوضة مع
 الحكومات العربية في هذا الموضوع الخطير وكل ما يمكنني

77

1966

أن أعدك به أن تصل شروطك كاملة إلى الجهات المستونة بمجرد الإفراج عن « إلهام » •

ابتسم رد روك ابتسامة ظافرة وقال: ( بالمناسبة ٥٠ هذه الفتاة مدهشة ٥٠ لقد تعرضت لشمستى أنواع التجارب الكيميائية والبدنية للاعتراف ولكنها ظلت على رفضها) ٥ كتم « أحمد » غيظه وقال: ( هل ستفرج عنها الآن؟) رد روك: ( طبعا وسأكتب لك الشروط فعد إليها لتستعد لحمل الرسالة ٥٠)

وضغط رد روك على زر بجواره فقتح له باب المصعد وبعد دقائق كان « أحمد » مع « إلهام » فى سجنها الحجرى و و و و و و و و و و و و و و المام ) مدى دهشتها لهذه المعلومات التى تفوق الخيال ، ثم مال « أحمد » على أذن « إلهام » وقال : ( اطلبى من رقم ( صغر ) أن يطلب مهلة طويلة حتى تتمكن من التصرف ) •

﴿ إِلَهَامَ ﴾ : ﴿ وَلَكُنَّ أَنْتُ هَنَا وَقَدْ ٠٠ )

ولم يتركها « أحمد » تكمل جملتها وقال : ( ليس هذا ١٧٠ مهما •• أن عملنا هو المحاطرة والموت ضمن عملنا أيضا ؟)

سكت « أحمد » لحظات ثم قال : ( اطلبي عودة عدد من
الشياطين فورا وفي نفس الوقت حاولي تحديد المكان •• إنه
كما أتصور على بعد نصف ساعة شمالا من اتجاه كازينو
لبنان في دائرة نصف قطرها حوالي ه كيلومترات •• وعندنا
في قسم الالكترونيات أجهزة يمكن أن تعطى إشارات عن
مكان وجود إشعاعات ذرية وإذا لم يكن موجودا فاطلبي
ذلك من رقم (صفر) •

« إلهام » : ( هل نحاول اقتحام المكان ؟! )

« أحمد » : ( لا مطلقا ! • • حددوا المكان فقط وابقوا قريبا وقد أستطيع الاتصال بكم ) •

ودق الباب وخرج « آحمد » و « إلهام » إلى مقابلة رد روك الذى أوضح لها كيفية الرد عليه باعلان فى إحمد الصحف • • وسلم « إلهام » رسالة بها شروطه ، ثم وضع على عيناها شريط لاصق وانطلق بها أحد الرجال • وكان الفجس قد وضح وأحس « أحمد » بهذا اليوم الطويل الذى بدأ فى مصر واتهى فى هذا المكان • • إنه متعب جدا • • فأغمض

عينيه وهو جالس على كرسيه فقال رد روك :سنجهز لك مكانا للراحة ) •

واقتيد « أحمد » إلى غرفة فاخرة فدخل دورة الميساه فاغتسل وأزال آثار الصراع بينه وبين الكلب ، ثم استلقى على فراشه وسريعا ما ذهب فى ثبات عميق .

## \*\*\*

عندما وصلت « إلهام » إلى المقر السرى أسرعت رغم تعبها الشديد إلى غرفة اللاسلكى وأرسلت إلى رقم ( صفر ) تقريرا مطولا عن كل الأحداث التى مرت بها حتى وصول « أحمد » • وشروط رد روك ، وقصةالقنبلةالذريةالمركنة على الصاروخ وأنهت تقريرها بقولها : ( وقد طلب منى « أحمد » أن أرجوك أن تطلب مهلة طويلة نوعا حتى نتمكن من عمل شىء • • وسوف أرسل إلى عصد من الشياطين بالحضور فورا إلى بيروت • وأرجو إرسال جهازللكشفعن بالحضوات الذريةلملنا نستطيع بواسطته تحديد مسكان الصاروخ • • ولم يكن رد روك قد اتخذ احتياطاته لمنع تسرب الاشعاع ) •

وبعد أن انتهت ﴿ إلهام » من تقريرها التفتت إلى ﴿ باسم » • الذى كان يقف بجوارها وقالت : ﴿ سأنام يا ﴿ باسم » • أرجو أن ترسل برقيات إلى ﴿ بوعمير » و ﴿ عثمان » و ﴿ فهد » و ﴿ خالد » بالحضور فورا • • وكن قريبا من جهاز اللاسلكي لتلقى رد رقم ﴿ صفر ) ! )

وقامت ﴿ إلهام ﴾ إلى دورة المياه فأخذت حماما ساخف وتناولت إفطارها تحت رعاية السيدة بديعة • وعم سرور، ثم أسرعت إلى فراشها واستلقت عليه ونامت نوما عميقا •

### \*\*\*

وعندما استيقظ « أحمد » نظر في ساعته • كانت قد بلغت الواحدة بعد الظهر ومعنى ذلك أنه نام نحو سبع ساعات متصلة • • وأحس بنشاطه يتجدد ، وبأعصابه آكثر هدوءا وجوع يعصف بمعدته • • ووقف في الفرفة التي وضعوه بها كانت مفروشة فرشا حديثا أنيقا • • وبجوار الفراش كان هناك تليفون داخلي رفع « أحمد » سماعته وعندما رد عليه الطرف الآخر قال: ( آريد إفطارا من فضلك ) •



فتح الباب وأطل وجه شاب لطيف لم يكد أحديراه حتى دهش علم يكني الشاب إلا العالم الصغير الذي منع القنبلة الذربية .

ولم تمض نصف ساعة حتى كان أمام « أحمد » إفطار شهى ٥٠ وأبريق من الشاى الساخن • كان فى أشد الحاجة إليه • ونسى « أحمد » كل شىء وأقبل على الطعام بشراهة • وعندما امتلات معدته • • ووضع كوب الشاى على فمه • • حدثت مفاجأة أخرى مثيرة ضمن سلسلة المفاجآت المتلاحقة التى حفلت بها هذه المغامرة • •

فتح الباب وأطل وجه شاب لطيف لم يكد « أحمد » يره حتى كاد كوب الشاى يسقط من يده •• فلم يكن الشاب إلا العالم الصغير الذى صئع القنبلة الذرية على شاشة التليفزيون الأميركى •• الشاب الذى قرأ الشياطين أوصافه كما جاءت فى النشرة التى وزعها عليهم رقم (صفر) فى المقر السرى •





## محاولة مستميتة ا

كان الشاب الأمريكي أصغر مما توقع « أحمد » بكثير وكانبيدو مجهدا وشاحبا كأنه خارج من قبر ٥٠ وبدا واضحا أن شحوبه يعود إلى سجنه الطويل بعيدا عن الشمس ٠٠

ومد « آحمد » يدا له مرحبا ٥٠ وجلس الشاب بعد أن سلم على « أحمد » وقال : ( لقد سسمت من رد روك بوجودك ١١)

قال ( أحمد ) وهو يصب له فنجانا من الشاى : ( وأنا أيضا علمت بوجودك ٥٠ كيف خطفوك ؟) ٥٠ ابتسم الشاب ابتسامة متعبة وقال : ( إنها قصة طويلة ٥٠ ولكن العصابات الأميركية تستطيع أن تخطف أى شخص ٠٠ ولعلك تقرأ عن حوادث خطف أصحاب الملايين أو أبنائهم ) ٠

« أحمد » : ( وكيف أخرجوك من الولايات المتحدة ) . الشاب : ( عن طريق كندا في ملابس قسيس وبأوراق مزيفة ، طبعا بعد أن قام ماكيير ماهر بتغيير ملامحي ولون شعرى إلى آخره ) .

« أحمد » : ( وهل أتست صنع القنبلة الذرية حقا ؟ ) الشاب : ( نعم ) •

( أحمد ) : ( وكيف تفعل ذلك وأنت تعرف ماذا تريد العصابة بها ؟! )

الشاب : (حتى الآن لا أعرف ٠٠ ولكنى استنتجت طبعا أن العصابة سوف تستخدمها للتهديد والإبتزاز ) ٠ ( ولماذا لم تمتنع عن العمل ؟ )

الشآب: (لأن والدتى ووالدى وأخرتى مهددون بالموت و وقد أحضروا لى تسجيلات بأصواتهم فهمت منها ما حدث لهم ٥٠ ولم يكن في إمكاني إلا أن أفعل مافعلت!) ساد الصمت لحظات وتناول الشاب فنجان الشاي

78

وأخذ يرشف منه في هدوء ٠٠

« أحمد » : ( هل يسمحون لك بالتجول ؟ )

الشاب : ( نعم م و و لكن هناك حارس دائما خلفي ٥٠ وهو يقف الآن أمام الباب ! )

أحس ( أحمد » بميل نحو الشاب فقال : ( مااسمك ! ) رد الشاب : ( ممنوع أن أقول اسمى الأحد • • ولسكن ممكن أن تناديني مارلون ، فقد اعتادت أمى أن تناديني به ! ) •

﴿ أَحْمَدُ ﴾ : ( ماذا تتوقع بعد ذلك ؟ )

الشاب: ( لا شيء سوى أن أعود إلى بلادى •• إن رد وعدنى أن نرحل بعد أيام قليلة ! )

وما أن انتهى الشاب من فنجان الشاى حتى قام وهــو يقول : (إننى أنزل بالغرفة رقم (٣) وتستطيع أن تزورنى فى أى وقت ) •

وتصافعا ٥٠ وانصرف الشاب ٥٠ وجلس ( أحسد » في مكانه يفكر ٥٠ إن القنبلة جاهزة فعلا للاطلاق ٥٠ ولن يكون أمام رقم (صغر) والحكومات العربية آلا دفع المبلغ الضخم ١٠٠ ونظر حوله ١٠٠ كانت الغرفة كلها منحوتة في الصخر ١٠٠ وليس بها إلا مخرج واحد هو الباب ٠ ووقف في هدوء ثم اختبر الباب ٠ وتأكد على الفور أنه في إمكانه فتحه ١٠٠ فالسلاح الدقيق الذي يخفيه معه بعض الأدوات الدقيقة التي يمكن أن تفتح أي باب ١٠٠ ولكنه لم يفكر أن يفتح الباب الآن ١٠٠ لقد قرر أن ينتظر حتى يهبط الظلام ١٠٠ وهو يعرف أن رقم (صغر) لن يرد قبل الساعة الماشرة ليلا حسب الاتفاق ١٠٠ سيتصل « بالهام » ١٠٠ بكازينو لبنان و٠٠ وتسأل عن دراكس وهو أحد أعوان رد روك ١٠٠ ثم تعود « إلهام » ودراكس بالرد إلى مقر المصابة السرى في بطن الجبل ٠٠

تمدد « أحمد » إلى فراشه وأخذ يفكر فى جغرافية المكان ٥٠ الدخول لا يعرفه ٥٠ فقد كان الوقت ليلا وقد ربطوا عينيه ٥٠ ثم فتحها فى الدهليز الصخرى ٥٠ وعند تقاطع الدهليز الرئيسى مع دهليز قرعى ركب المصعد ٥٠ واستغرق المصعد إلى مكتب رد روك نحو دقيقة ١٠ أى أنه على ارتفاع نحو عشرة امتار ٥٠ وفى غرفة روك بابان ٥٠

لابد أن أحدهما يؤدى إلى غرفة نومه •• والثانى إلى غرفة التحكم في جهاز إطلاق الصاروخ •• ومضى « أحمد » يفكر ويرسم وبخطط وهو مستلق على سريره •• وغلبه النماس مرة أخرى فنام •• وعندما استيقظ وجد الساعة قد تجاوزت السابعة مساء •• وأحس بكل خلية في جسمه تضع بالنشاط والحيوية • وأنه على استعداد للاقدام على أية مفامرة •• المهم أن يتصرف بالعقل •

وقام إلى الباب وحاول فتحه ولكن الباب كان معلقا ٠٠ فدق عليه ٠٠ وسرعان ماظهر حارس خلف الباب وفتحه ، ثم خرج « أحمد » قائلا: (أريد أن أتجول قليلا في المكان فقد تيبست عظامي) ٠٠

ولم يرد العارس ولكن مضى خلف ( أحمد ) يتبعه خطوة خطوة ٥٠ ومشى ( أحمد ) يتفرج على هذه القلعة الحصينة من الداخل ٥٠ گانت فى الواقع هندسية لم يملك نفسه من الاعجاب بها ٥ كانت كل الأبواب من الصلب القوى بحيث يصعب تماما فتحها ٥٠ والصالة الرئيسية مستديرة تتفرع منها الدهاليز إلى مختلف أنحاء المكان ٥٠٠

وعلى مدخل كل دهليز أرقام الغرف التي به •• وعرف أن غرفة مارلون في الدهليز رقم (٢) •• ثم قرأ على أحـــد الدهاليز كلمة « جيروسكوب » •• ممنوع الاقتراب •

أخذ « أحمد » يتذكر المعلومات التي درسها في المقر من الأجهزة الالكترونية وغيرها من أدوات الحركة والمقاس ... إن جيروسكوب تعنى جهاز ضبط الاتجاه ... فالى أى مكان وجه رد روك القنبلة ؟

ولم يتوقف كثيرا أمام المكان حتى لا يلفت الحارس نظره • • بل عاد بعد ذلك إلى غرفته • • وبعد قليل وصلته وجبة العشاء فتعشى • • ونظر إلى ساعته • • كانت التاسعة وقد بقيت ساعة لتعود « إلهام » بالرد مع دراكسى • • فهل رتبت « إلهام » أى خطة لمعرفة المكان أو اقتحامه • • هل وصل بعض الشياطين إلى لبنان ؟! وماذا سيفعل رقم (صغر) •

مضيت الساعة الباقية كأنها سنة ﴿ وأحمد ﴾ يتصور كيف تعود ﴿ إِلهَام ﴾ !!!! وماذا تحمل معها !! ولم تكد الساعة تصل العاشرة حتى ققر من مكانه وقتح الباب سريعا ، ثم ٧٨

انطلق في المرات إلى غرفة رد روك ٥٠ ووجده يجلس وحدا يدخن في انتظار حضور « إلهام » ٥٠ ولم يتحدثا ٥٠ لقد كان كل منهما ينتظر الرد ٥٠ ومضى نصف ساعة ، ثم وصلت « إلهام » تحمل مظروفا صغيرا ٥٠ دفعت به إلى رد روك ٥٠ ولم يكد الرجل يقرأ مافي المظروف حتى لمعت عيناه ٥٠ وانحدرت قطرة عرق مسرعة على جبهته ٥٠ وبدأ وجهه مربدا كأنه احترق ٥٠ وقال بصوت مختنق : (هذا ليس ردا ٥٠ إنه محاولة للتسويف!)

كان « أحمد « يجلس هادئا وقد أمسك بيد « إلهام » فسأل رد روك : ( ماذا في الرد ؟ ) •

دفع رد روك بالرسالة إلى « أحمد » الذى قرأ مافيها ٠٠ كان سطرا واحدا : ( لا أستطيع أن أضمن أى شىء ٠٠٠ سأتصل بالحكومات المعنية ٠٠)

قال ﴿ أَحِمد ﴾ : (هذا هو الرد الوحيد المنطقى • • إن قيادتنا لا تملك التصرف في أى شيء ) •

صاح رد روك ولعابه يسيل من قمه فى غضب شديد : ( ومتى يتم الاتصال ٥٠ ومتى يرد إن هذا كلاما فارغا ٥٠

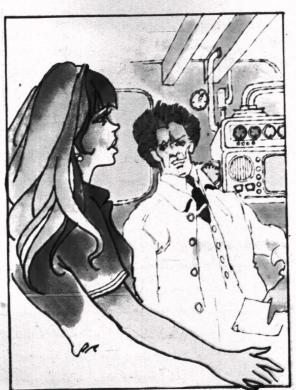

وصلت الهام تحمل مظروفا صغيرًا دفعت بد إلى رد روك الذي قتال: هذا ليس رداً .. إن مصاولة للتسويف ٨٠

بعد أن عرضت نفسى للمخاطر ؟! وأشار بيده إشارة غاضبة فقام الحراس بجذب « إلهام » و « أحمد » • وسرعان ما ألقوا بهما في حجرتهما • • ثم قيداهما •

كانت الأحداث سريعة حتى أذهلت « أحمد » لحظات ٥٠ فلم يسترد أنفاسه إلا بعد أن وجد « إلهام » تنظر إليه وتبتسم ٥٠ ثم أخذت تزحف لتقترب منه وتقول: ( وصل « عثمان » و « بوعمير » و « فهد » و « زبيدة » ••• وأعتقد أنهم قريبون جدا منا ٥٠ لقد وصفت لهم بقدر الامكان حدود المكان ٥٠ ومعهم جهاز « جيجر » الذى يمكن أن يدلهم على المكان إذا كانت هناك أقل كمية نشيطة من الاشعاع •

قال ( أحمد » : ( سنعمل بسرعة •• ولن ننتظر معونة من الخارج ! )

« إلهام » : ( كيف ؟! )

« أحمد » : ( هناك سلاح على جانب ساقى اليمنى من الداخل • • حاولى الوصول إليه !! )

آخذت ﴿ إلهام ﴾ تهتز وتتلوى في مصاولة مستمينة .

للاقتراب من ساق « أحمد » • • وكانت يداها مقيدتان خلف ظهرها ، وأخذت أصابعها تعمل في محاولة لرفع ساق البنطلون • • كانت المسألة بالغة الصعوبة • • وفي النهاية وجدت أنها غير ممكنة • • وقالت : ( من الأفضل تمزيق القماش ) •

ومرة أخرى أخذا يتلويان في اتجاهات مختلفة ٠٠ ولكن قماش البنطلون كان سميكا وقويا ٠٠ ولم يعد هناك بد من استخدام أسنانها في تمزيقه ٠٠ وبعد لحظات كانت قد شقت البنطلون ٠٠ ثم مدت أصابعها واستطاعت الوصول إلى السلاح ، وجذبته ، كان أنبوبة من الصلب ٠٠ تكون مسدسا صغيرا ومجموعة من الأدوات الدقيقة ٠٠ وبأحد هذه الأدوات استطاعت « إلهام » أن تقطع قيود « أحمد» • وبعد لحظات كان « أحمد » قد خلص « إلهام » من قيودها •

أسرع « أحمد » إلى الباب فوضع أذنه عليه وأخذ يتصنت بعمق ، ثم مال على « إلهام » وقال : ( أعتقد أن القاعدة نامت • • ولكن سننتظر نصف ساعة أخرى ) •

٨٢

وسكت « أحمد » لحظات ثم سأل : ( هل تلقيت تقارير من رقم ( صفر ) ؟

« إلهام » : ( نعم ١٠٠ إنه مندهش أشد الدهشة ١٠٠ وهو على اتصال بكل الجهات المعنية كما أن مجموعة عمل من رجاله قد بدأت البحث هي الأخرى في نفس المنطقة ١٠٠ كما أن هناك مجموعة طائرات استكشاف تمر فوق الجبال وتقوم بتصوير المكان!!)

﴿ أَحْمَدُ ﴾ : ( لا بأس • • ولكن سنحاول نحن • • )

﴿ إِلَهَام ﴾ : ( الهرب من المكان ! )

( !! Y ): « Jan )

ومضت النصف ساعة فى حديث هامس عن خطوات العمل القادم ٥٠ ثم قام « أحمد » مرة أخرى إلى الباب ٥٠ وبدأت أدواته الدقيقة تعمل ٥٠ ولم تمض ثوان قليلة حتى كان الباب قد فتح ٠٠

قالت ﴿ إَلَّهَامَ ﴾ : ( سيكتشفون في آية لحظــة أنــــا

هربنا!» ٠

( أحمد ) : ( هذا ما أريده بالضبط ٥٠ إنتى أريدهم ٢٠٠٠)

أن يرتبكوا 1 ) •

وفتح « أحمد » الباب • • وأطل خارجا • • وفي لحظة هوت على رأسه ضربة قاسية ترنح على أثرها وسقط ٠٠ وبدا رجل في فتحة الباب ٥٠ ولم يكن أمام « إلهام » إلا شيء واحد ٥٠ اندفعت بكل قوتها في ضربة قاتلة بقدمها في بطن الرجل ٥٠ وبينما كان يترنح إلى الأمام وضعت قبضتها معا في ضربة على عنقمه فأرتطم وجهمه بالأرض الصخرية وغاب وعيه .

شدت « إلهام » « أحمد » إلى داخل المرفة ثم أغلقت الباب بهدوء ، وأسرعت إلى دورة المياء الصغيرة وعادت بالمنشفة المبللة بالماء . وأخذت تدلك وجه ﴿ أَحَمْدُ ﴾ وبعد لحظات فتح عينيه ٥٠ ثم مد يده يتحسس أثر الضربة على

وأشارت ﴿ إِلَهَامَ ﴾ إلى الرجّل المهدد • • وبدت الدهشة على وجه ﴿ أحمد ﴾ ، ثم أخذ يزحف حتى وصل إلى الرجل ٠٠ وبدأ يفتش ٠٠ مسدس ٠٠ مجموعة من المفاتيح ٠٠ فرح بها ﴿ أحمد ﴾ كثيرا .

وربط الرجل ببقايا الحبال التي كانا مربوطين بها ، ثم سحباه إلى دورة المياه وأغلق الباب • • ومرة آخرى اتجها إلى الصالة الرئيسية •

أسرع «أحمد» إلى الدهليز رقم (٢) وخلفه «إلهام» تحمل مسدس الحارس الصريع • ثم اتجه «أحمد» إلى غرفة الجيروسكوب • • وجرب المفاتيح التى كانت مع الحارس وسرعان ما انفتح الباب وتقدم «أحمد» من الجهاز • • وفى هذه اللحظة سمع «أحمد» و «إلهام» صوت اقدام تقترب من باب الغرفة ورفعت «إلهام» المسدس • • ولكن «أحمد» أشار لها أن تنتظر • • واختفيا معا خلف الباب • أطل وجه من الباب • • ورفعت «إلهام »مسدسها بسرعة لتهوى به عليه • • ولكن «أحمد» منم يدها • • فلقد كان القادم مارلون عالم الذرة الشاب •



A



## صادوخ الليسل!

جنب « أحمد » الشاب الأميركي وأغلق الباب ، ثم وضع يده على فمه وقال له : ( هل أنت على استعداد للفرار ؟ ) كان الموقف مذهلا بالنسبة لمارلون ٥٠ ففتح عينيه دهشة وكان « أحمد » قد وضع يده على فمه فقال : ( ماذا أتى بكما إلى هنا ؟ )

( أحمد ) : ( لقد استطعنا الفرار ٥٠ ونريد أن نطلق الصاروخ ٥٠ )

مارلون : ( ذلك مستحيل فهناك حراس حول الصاروخ ليل نهار وأى محاولة للاقتراب منه ستنطلق النيران إليك أتوماتيكيا ) •

« أحمد » : ( هل هناك وسيلة للخروج من هذه الغرفة إلى الخارج ) ؟ « مارلون » : ( من السطح ٠٠ هناك فتحة تهوية تصل إلى قمة الجبل !!) « أحمد » : ( هل لو ضمنا لك حياتك تتعاون معنا ؟ ) تردد مارلون لحظات فقال « أحمد » : ( لا تنسى أن ربع مليون شخص يمكن أن يقتلوا بهذه القنبلة التي صنعتها •• إن مسؤوليتك على هذا لا تقل عن مسؤولية رد روك ٠٠ ) قال مارلون : ( ماهو المطلوب منى ؟ « أحمد » : ( إذا تحرجت الأمور ولم أستطع الوصول مع بقية الأصدقاء لانقاذك فانني أرجوك أن تحول مسار الصاروخ إلى البحر حيث يسقط في وسط البحرالمتوسط) « مارلون » : ( أعد بذلك ) · ﴿ إِلْهَامِ ﴾ : ﴿ وَسَأَبْقَى مَعْكُ ﴾ • التفت إليها ﴿ أَحمد ﴾ فقالت : ( لو تركناه قد يضعف!) وافق ﴿ أَحَمَدُ ﴾ ، ثم نظر إلى فتحة التهوية • • كانت عبارة عن أنبوبة من الأسمنت تصل إلى قمة الجبل • • وفي

٨Y

نهايتها شبكة من الحديد وعليها بعض الأعشاب للتمويه .. وطلب « أحمد » من مارلون أن يقف تحت الأنبوبة مباشرة .. ثم صعد على كتفيه وأمسك بطرف الماسورة من الداخل وبدأ يتسلق .. كانت مهمة صعبة فلم تكن هناك تتوءات كافية .. وأخذ يتشبث بكل بروز في الماسورة ثم مد يده وخلع حذاءه .. وجوربه .. وأخذ يستخدم أصابعه .. وكانت الآلام التي يحس بها لا تطاق .. فقد كان ينزلق أحيانا ويكاد يسقط ولكنه كان يستميد توازنه في كل مرة أحيانا ويكاد يسقط ولكنه كان يستميد توازنه في كل مرة إلى الفوهة وهو يلهث .. ولم يكد يصل إلى القمة ويجلس عليها حتى أخذ نفسا عميقا وأخذ يفرك أصابع قدميسه الداميتين .. أجال « أحمد » البصر حوله كان فوق الجبل تماما .. والظلم كثيف .. ولا يضيء الأرض إلا أنوار النجوم البعيدة .

ملاً « أحمد » رئتيه بالهواء ثم أطلق صيحة الوطواط ٠٠ الصيحة التي يعرفها الشياطين جميعا ٠٠ وأنصت « أحمد» وقلبه يخفسق ومن بعيسد جاءت صسيحة الوطواط

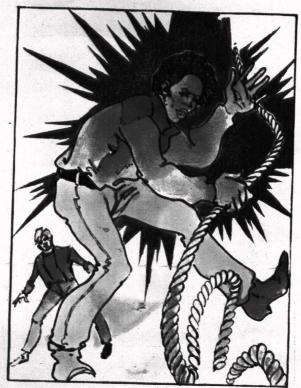

أسرع عنمان يربط الحيل طرف بصخرة قوية ، شمأ لقي الحمد بالحبل من الشوهة وبدأ فهد المنزول .

وآحس « أحمد » بالفرحة تغمره ۱۰ إن الشياطين قريبون ۱۰ وعاود إطلاق الصيحة ليحدد مكانه ۱۰ وأخذت الصيحات تقترب منه ولم تمض سوى دقائق حتى كان « عثمان » و « بوعمير » و « فهد » و « زييدة » يحيطون به ۱۰ متال « أما د م متر د الله متر الله متر د الله د

قال ﴿ أَحَمَدَ ﴾ بسرعة : ( ليس هناك وقت للشرح • • إن ﴿ إِلَهَام ﴾ معرضة لخطر شــديد • • ويجب أن تتدخــل فوراً! )

وسكت لحظة واستجمع أنفاسه ثم قال : ( هل معكم حبال ؟ ) •

رد « عثمان » : ( طبعا ٠٠ قلم تصلح الحركة في الجبل بدونها ) .

« أحمد » : (عظيم • • أربطوا حبلا ندليه من فوهمة الأنبوبة التهوية • • ثم ننزل عليه واحدا بعد الآخر ) • وأسرع « عثمان » يربط طرف الحبل بصخرة قوية ، ثم ألقى « أحمد » بالحبل من الفوهة وبدأ «فهد» بالنزول • • ثم تبعه « أحمد » • • و « عثمان » • • و « زبيدة » • • وبعد دقائق قليلة كانت غرفة الجيروسكوب قد ازدحمت بالشياطين

• و و كان مارلون ينظر في دهشة إلى هؤلاء الشبان الدين يلقون بأنفسهم في عرين الأسد •

« أحمد » : ( والآن يامارلون ٥٠٠ هـل ستحول الجيروسكوب ؟ )

لم يتردد مارلون هذه المرة وقال : ( لا بأس مهما كانت النتائج ! ) •

( أحمد » : ( حول مسار الصاروخ إلى وسط البحر المتوسط ، ثم عد إلى غرقتك قوراً وكانك لا تعلم شيئاً !! )

وتقدم « مارلون » من جهاز الجيروسكوب وأخذ يدير مؤشراته يمينا ويسارا ثم قال : ( هل تعرف ماذا طلب منى رد روك بعد عودة صديقتك ؟ لقد طلب منى ضـــبط الجيروسكوب على مدينة القاهرة !!! ) •

قال ﴿ أَحَمَدُ ﴾ : ( إنه مجنون وسيدفع ثمن جنونه ) •

اتنهى « مارلون » من عمله وتمنى للشياطين التوفيق ، ثم انسحب مسرعا إلى غرفته • • وبعد دقائق من انصرافه كان « أحمد » قد انتهى من مناقشة خطة السيطرة على القلعة . \$

وفتح « أحمد » الباب ونظر خارجه ، ثم أشار لبقية الشياطين الذين تسربوا مسرعين ٥٠ كانت وجهتهم الأساسية الصالة الرئيسية حيث توجد أبواب غرفة القيادة وغرفة رد روك ٥٠ ووصلوا إالى الصالة دون أن يقابلوا أحدا ١٠٠ولكن فجأة سمعوا صوت أقدام تجرى في الدهليز الذي به غرفة السجن حيث كان « أحمد » و « إلهام » ٥٠ وظهر رجل عليه علامات الانزعاج وهو يصيح : ( لقد هربا!)

ولم ينطق سوى بهذين الكلمتين ٥٠ فقد انطلق «عثمان» كالفهد ٥٠ وقفز عليه وسحبه أرضا وبقبضته الحديدية نزل على أنفه ، ولكن الضوضاء التي حدثت كانت كافية لاطلاق صوت إنذار قوى داخل الدهليز ٥٠ وبدأت عشرات من الأقدام تجرى هنا وهناك ٠

ونظر « أحمد » إلى باب غرفة رد روك فوجد طاقــة زجاجية تفتح ٥٠ وتطل منها عينا رد روك وقد امتلئتـــا بالغضب ٥٠ وانطلقت رصاصة من مسدس « بوعمير » في اتجاه رد روك الذي اختفى بسرعة ومرقت الرصاصة مــن الفتحة دون أن تصيبه ٠

. 11

وظهر بعض الرجال في بداية الدهليز ٥٠ وبدأت حركة رهيبة ٥٠ نصب خلالها الشياطين الستة الشرك لرجال العصابة ٥٠ وكانت اللكمات تتطاير والأقدام تذهب في الفضاء ٥٠ والآهات ترتفع ٥٠ وفجأة جاء صوت رد روك من مكبر للصوت يقول: (قفوا جميعا مكانكم وإلا أطلقت الصاروخ!!) ٠

جمد رجال رد روك في أماكنهم لحظات • كانت كافية لأن يوجه إليهم الشياطين ضربات سريعة ، ساحقة انتهت بسقوط الرجال في أماكنهم •

وأسرع ﴿ أَحَمَدُ ﴾ إلى باب غرفة رد روك يحاول فتحه •• ولكنه قفز عائدا وقد شلت ذراعه تقريبا •• فقد أطلق رد روك تيارا كهربائيا صاعقا في الباب الفولاذي •

صاح « أحمد » : ( انطلقوا في الدهاليز ، وافتحـوا الأبواب ، وابحثوا عن مكان أجهزة الاطلاق • • أو أى شيء يمكن أن يمنع إطلاق الصاروخ • • )

ولم یکد « أحمد » ینتهی من جملته حتی دوی صوت ۱۳ قوى يصم الآذان ٥٠ واهتزت الجدران وترنح الشياطين فى أماكنهم ٥٠ وكان واضحا أن رد روك قد أطلق الصاروخ ٥ أسرع الشياطين يفتحون أبواب السكهف ويطلقون الأضواء فى كل مكان لهداية فريق العمل الذى أرسله رقم (صفر) ٥

فى صباح اليوم التالى تحدثت لبنان عن صاروخ ضخم انطلق فى سماء لبنان ناحية العبل واتخذ مسارا إلى البحر المتوسط واختفى فى الأفق ٥٠ وأوضحت بعض السفن والطائرات وأجهزة الرصد أنه قد شوهد صاروخ ضخم يشق سماء البحر المتوسط ويسقط فى منتصفه تقريبا ٥٠

وحارت الصحف وألوف الناس ٥٠ بل والعالم كله في تفسير هذه الظاهرة الغريبة ٥٠ وظل ذلك الحديث بضعة أيام ٠

وفى المقر السرى كان الشياطين يتلقون من رقم ( صفر ) هذا التقرير :

لقد أتسمتم عملا بطوليا لا مثيل له ٥٠ وأنقذتم بلادكم المدكم المدك

من دمار رهيب ٥٠ إنني أشكركم ٥٠ وبالمناسبة لقد رحل الطالب الأميركي إلى بلاده • • وأستطاع أن يكشف الكثير من أسرار العصابات التي كانت تريد السيطرة على القنبلة الذرية ..وسوف تتخذ حكومة الولايات المتحدة الأجراءات اللازمة لمنع تكرار هذا الحادث الخطير •

(( تهت ))





## المغسامرة القيادم

دخل « احمد » السجن لاول مرة كسجين ، ليمسك بخيوط مغامرة جديدة مع عصابة جديدة مختلفة تماما عن عصابة البديدة تخطف وتقتل شخصيات لا اهمية لها على الاطلاق ٠٠ تمكنت وفي القاهرة وباحــه الفنــادق الكبرى ٠٠ تمكنت العصابة من خطف جاسوس له ثلاثة وجوه ٠٠ يعمــل لحساب ثلاث دول في وقت واحد ٠٠ ترى هل ينجح « احمد » في مهمته ؟! وهل يستطيع ترى هل ينجح « احمد » في مهمته ؟! وهل يستطيع الشياطين ال ١٣ مواجهة هذه العصـابة انغــريبة ٠٠ عصاب ةللايجاد اقرأ التفاصيل العدد القادم ٠